



لِاَبْ حَلَيْفِي لَهُ عَلَيْوِي

جهَيْع الحُقوق مُحَفوظَة لِرَاكِرِ الْوَلْتَعْرِثُ الْعِلْمَيِّيِّيِّ سَيروت - لبت مَنان

الطبعة الأولحت 1991م

طِلبُس: رَكُرُ لِالنَّسْبِ لِالْعِلْمَدِّ بِرِدَ لِنَا لَهُ الْعِلْمَدِّ بَيْ بِرِدَ لِنَا لَهُ الْعِلْمَدِّ بَ مَنْ : ١١/٩٤٢٤ - ٣٦٦١٣٥ - ٨١٥٥٧٣ - ٨١٥٥٧٣

## بسين مَرِللّهُ الرَّحْمِزُ الرَّحِينَ مِ

#### (المقدمة)

لك الحمدُ يا آللَّهُ على إظْهَارَ دِينِكَ، وإعْلاءِ كَلِمَاتِكَ، وعَميم إفْضَالِكَ وَإحْسَانِكَ، جلَّ جلالُكَ ما أعْظَمَكَ، وأَبْلَغَ حِلْمَكَ وَرَحْمٰتِكَ وَلُطْفِكَ بعِبَادِكَ الَّذِينَ أَرْسَلْتَ إلَيْهم خَاتَم أَنْبِيَاتِكَ، وَذَكَرْتَهُ فِي مُحْكَم كِتَابِكَ فِي قَوْلِكَ: ﴿ هُوَ الَّذَي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالهُدَى وَدِيْن الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: ٣٣] وذَلِكَ الإظْهَار دِيْنِ الإسْلَام على الأديان كُلِّهَا لِيَعْبُدُوكَ وَحْدَكَ؛ ولا يُشْركُوا بِكَ شَيْئًا. جِلَّ جِلْالَهُ لقدْ هدى عِبَادَهُ إليه بما أَسْمَعَهُمْ مِن كَلَامِهِ، وأنَّهُ هِو الحقُّ، وأنَّ مَا سِوَاهُ باطلٌ لا حقيقةَ لَهُ، فآمنُوا بكُل ما أَنْزَلَهُ على نبيِّهِ ﷺ، واتَّبعُوا النُّورَ الّذي أُنْزلَ مَعَهُ. قال تعالى: ﴿والَّذِيْنَ امنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٢] فَلَهُوَ الرَّسُولُ المُجْتَبَى، وخليلُهُ المُرْتَضَىٰ، وحبيبُه المُصْطَفىٰ، وخاتَمُ رُسُلِهِ، والمجاهدُ في سبيله. قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحِدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليماً ﴾ [الأحزاب: ٤٠] فكان ﷺ علامةَ رَحْمَةِ اللَّهِ لِمَخْلُوقَاتِهِ فِي أَرْضِهِ وفي سَمُواتِهِ، في الدُّنْيَا وفي الآخِرَة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمةً لِلْعَالَمِيْنَ﴾ [الأنبياء:١٠٧] فَبِهَا فُضِّلَ على الأنْبيَاءِ، وبِهَا نالَ الشّفاعَةَ العُظْمَىٰ، واستحقَّ من اللَّهِ والملائكةَ والنَّاسِ الصِّلاةَ عليْه لقولهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيما ﴾ [الأحزاب:٥٦] أي قُولُوا اللّهم صَلِّ وسلِّم على مُحَمَّدٍ، وانقادُوا لَأَمْره وَحُكْمِهِ

انقيادا كاملًا. أمَّا بَعْدُ: فاعْلم أنَّ مَسْأَلَةَ التَّدليلِ عَلى وُجُودِ اللَّهِ تَعالى، وإقَامَةِ الْبَراهِيْنِ الْقَاطَعَةِ على وُجُودِهِ في هٰذَا الْعَصْر لَمْ تَعُدْ مُشْكِلَةً دِينيَّةً تَتَصَارَعُ عليْها الْعُقُولُ وَالأَفْكَارُ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْكُفَّارِ لأَنَّ الْعُلُومَ الحديثَةَ قَدْ بَرْهَنَتْ في جَمِيْعٍ أَبْحَاثِهَا على وُجُودِ الإلهِ الْعَظِيْمِ. المنظَّم لِهَذَا الكَوْنِ الْعَجِيْبِ تنظيمَ إعْجَاز كتنظيم القرآنِ الكَريمِ، فهو يَسِيرُ وَفق نُظُم نَابِتَةٍ لا تَتَغَيَّرُ وَلا تَتَبَدَّلُ، ومن أحب الوقوف على بَرَاهِين وجُودِهِ جلّ جَلَالَهُ فَلْيَرجع إلى مؤلفي / سبعونَ بُرْهَانا عِلْمِيا عَلَىٰ وُجُودِ الذَّاتِ الإلهيَّةِ / ففيه أبحاث علمية حديثة من أحْدَثِ ما توصلت إليه الإنسانية في العُلوم جميعها عَمَلًا في تحقيق وقوع صدق قوله تعالى: ﴿سَنُريهمْ آيَاتِنَا في الآفَاقِ وَفي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهَيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣] وَقَدْ أَرَاهُمْ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ في آفاق السَّمَاء، وفي أعْمَاقِ الأنْفُس . عدا أنَّ وجودَ الإلهِ جلّ جلالَهُ غَريزةٌ مركوزةٌ في الْفِطْرَة الإنْسَانيّةِ، ويدلك علَيْهَا ما يَعْتَقِدُهُ عبّادُ الشُّمْسِ والْقَمر والأحْسنَامِ. قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَائَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأرْضَ وَسَنَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١] أي فَكَيْفَ يُصْرَفون عن عِبَادَةِ اللَّهِ مع إِقْرَارِهِمْ بِفِطْرَتِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الخالقُ للسَّمٰوات والأرْضِين، وما فيهنّ وما عليهنَّ، وأنَّ ما يعبدُّونَهُ من دون اللَّه لم يَخْلُقُوا ذرَّةً من هذه الْمَوْجُودَاتِ. وَلِذَا كانتِ المشكلةُ الأسَاسِيَّةُ في الدِّيْنِ هي إِثْبَاتُ رسَالاتِ الرِّسُلِ الكِرَامِ، وَمِمَّا يَهُمُّنَا نَحْنُ الْمُسْلَمِينَ هَهُنَا هُوَ إِثْبَاتُ رسَالةِ نبيِّنا محمَّدٍ ﷺ. ذٰلِكَ أن الإيمانَ بالنُّبُوَّةِ فرعٌ من الإيمان بِقُجُودِ اللَّهِ تعالى لأنَّ الصِّلَةَ بَيْنَ اللَّهِ تعالى وبيْنَ الْمُجْتَمَعَاتِ الانْسَانِيَّةِ لا تكونُ إِلَّا بِٱلْوَاسِطَةِ، والواسِطَةُ بين اللَّه تعالى، وعِبَادِهِ هُمُ الرُّسُلُ الكِرَامُ من الملائِكَةِ، وَبَنِي الانْسَانِ، وإِثْبَاتُ هٰذا من خَصَائِص دينِ الإسْلام. فقد وُجِدَتْ مَذاهِبُ تُؤمنُ باللَّهِ، وتُنْكِرُ النُّبُواتِ. وتزعم أنّه لا حاجة لوجود الأنبياء لأنَّ ما أتوا به موافق للعقل، ففي العقل غِنى عنهم. وَهٰذِهِ مزاعِمُ باطلةٌ، وخُرافَاتٌ شَيْطَانِيةٌ مُضَلِّلَةٌ. لأنَّ مَا وَرَاءَ الْمَادَّةِ مِن الأَمُورِ الغيْبِيَّةِ كَصِفَاتِ الْمَوْلَىٰ جِلَّ جَلَالَهُ، وَكَوَصْفِ الجنَّةِ والنَّار، والْحِسَاب والعِقَاب، والثَّواب لا تُعْرَفُ بالْعَقْلِ عَدا عَنْ مَوَازِيْنَ الشَّرائِعِ من الْعِبَاداتِ، والمُعَامَلاَتِ، والأَخْلَاقِ، فَلَا نَدْرَي كَمْ نُصَلِّي، ولا بِكُمْ نُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ولا نَعْرفُ مَا هِيَ مَوَاقِيتُ صِيامِنَا وَحَجَّنَا، وَغَيْرَ ذَٰلِكَ من الْفِقْهِ في الدِّيْنِ، وَتُرَاثِ النَّبيِّينَ، صلواتُ اللّهِ

عليْهمْ أجمعين. لذا كانَ سَبيلُها الأنبياءُ صَلَواتُهُ وَسَلامُهُ عليْهم، فأرْسُوا لَنَا قَوَاعِدَهَا، وَبَيَّنُوا مَعاييرها وحدُودها، وَتَحَمَّلُوا في سبيل تَبْليغِهَا أذَى كثيرا، وَقَدْ كَانَتْ الصِّلَةُ بِيْنَ اللَّهِ وَرُسُله بواسطة مَلَكِ الْوَحْيِ: جبريلَ عليْه السلام، ناموس ِ الأنبياءِ، وهي كثيرة جدًّا، وقد قصَّ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ الكريمُ طَرَفا مِنْهَا. مثلَ أمْر إبْراهيم علَيْهِ السَّلام بذَبْح وَلَدِهِ اسماعيلَ عليْهِ السَّلامُ، وَمِثْلَ تَكْلِيْمِ اللَّهِ لُـوسى عليْهِ السَّلام، والإسْرَاءِ بنبيِّنَا محَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلْاةُ والسَّلْامُ من الْسَجدِ الْحَرَامِ إلى بَيْتِ المقدِسِ، ثم عُرج بهِ إلى السَّماءِ، إلى سِدْرَةِ المنتهى، وخاطبه جلّ جَلالَهُ، وَفَرَضَ عليْهِ وعلى أُمَّتِهِ الصَّلَوٰاتِ الخمْس، وَأَراهُ الآياتِ الكُبْرى، والصحيح أنه شاهَدَ المولى جلَّ جلاله مشاهدةَ إجْلال وإكْبار وتعظيم لأنَّه تعالى يُسْتَحَالُ عليْه التكييفُ والتّمثيلُ فمنْ مثَّلَ اللَّه تعالىٰ فقدْ حدَّهُ، ومن حدَّهُ فقَدْ عدَّهُ، ومن عدَّهُ فقَدْ أَخْطَأَ الْوَصْفَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ٤٢] وقد كانَ أحْيَانا يتمثَّلُ مَلَكُ الْوحى: جبريلُ عليه السلام أمَّامَ المسلمينَ بصُورَةِ إِنْسَان فَيَراهُ النَّاسُ كما في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال: « بِيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَىٰ عليْه أَثَرَ السَّفَر، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ حتَّى جَلَسَ إِلَى النبيِّ ﷺ فأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. وقال: يا محَمَّدُ! أَخْبِرْني عَن الإسْلام. فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإسْلامُ أَنْ تَشْبَهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وتُؤْتِي الزَّكَاة، وتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيلًا. قال: صَدَقْتَ. قال: فَعَجبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، ويُصَّدِّقُهُ. قال: فأخْبرْنِي عَنِ الإيمانِ. قال: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، والْيَوْمِ الآخِرَ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْـرِهِ وشَرِّهِ. قال صَدَقْتَ. قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإحْسَانِ. قال: أَنْ تَعْبُدَ اللَّه كَأَنَّكَ تَـرَاهُ فإنْ لم تكُنْ تـراهُ فإنَّـهُ يراك. قال: فأخْبرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قال: مَاالمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قال: فَاخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قال: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَىٰ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالة رعَاء الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قال: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثَ مَلِيًّا، ثُمَّ قال يَا عُمَرُ: أتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعلِّمُكُمْ

دِيْنَكُمْ »(١)وفي حديث أبي هريرة بعد هذا: « ثُمَّ أَدْبَرَ الَّرجُلُ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: رَدُّوا عليَّ الرَّجُلَ، فقال النبيُّ ﷺ: هَـذَا رَدُّوا عليَّ الرَّجُلَ، فقال النبيُّ ﷺ: هَـذَا جَبْريلُ...»

أفاد هذا الحديثُ الصحيحُ بَعْدَ رؤية جبريل عليه السلام متجسّدا في صورة إنسان: دحي الكلبي أنّه لم يَبْقَ في وجُود اللَّهِ شكُّ، وكذلك في نُبوَّةِ سيِّدنا محمّد عليه الصلاة والسلام، بل بلغَ وُجُود اللَّهِ جلَّ جلالُه درجةَ اليقين، الذي لا يُسَاورُهُ أَدْنى شك. وإذا ثَبَتَ هذا في وجود المُرْسِل جلّ جلالُه، فَيَثْبُتُ في حقّ المُرْسَل، والمُرْسَل إِلَيْهِ ﷺ، ويزيدنا هذا إيمانا بما أمدُّ اللَّهُ المسْلِمينَ يؤم بَدْر من الملائِكةِ الكرام، فحارَبُوا مَعَهُمْ، وعُرف قتيلُهُمْ، وتواترت رُؤيتُهم، وآياتُ القرآنِ أكبرُ شاهدٍ على ذٰلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَد نَصَرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبَّكُمْ بِثَلاثَةِ أَلَافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ \*بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا ويأتُوكُمْ مِنْ فوْرهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ الآفِ مِنَ المَلائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيز الْحَكيم ﴾ [الانفال ١٢٤ \_ ١٢٦]. وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرُكُمُ اللَّه في مَوَاطِنَ كَثيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ اعْجَبَتكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنْكُمْ شيئا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ \* ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ المُؤْمِنِينَ وأَنْزَلَ جُنُودا لَمْ تَرَوْهَا وعَذَّبَ الَّذينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرينَ ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦] هذا وطُئُقُ إثبات النُّبُوَّةِ في الشّريعةِ الإسلاميَّة هي المُعْجِزَاتُ، وأهم معجزات نبيّنا محمد ﷺ هُو القرآنُ الكريم، فهو المُعْجزَةُ الخالدةُ إلى يَوْمِ الدِّين. لذا فقد قسمتُ كتابى هذا إلى قسمين. القسم الأول ويشمل بيان أوجه إعجاز القرآن الكريم.والقسم الثاني ويشمل ما صحّ دليله من مُعجزات النبيُّ الكريم مثل مُعْجِزة الإسْراءِ والمعراج، وشقّ صدره الشّريف، وانْشِقَاق القمر، وغيرها ممّا صحّ دليله، وقويَتْ حُجَّتُهُ، وكان الدافعُ على تأليف هذا الكتاب، هو ما سمعتُه من بعض المحدِّثين، أو الخُطَباءِ من سَرْدِ مُعْجِزاتٍ لنبيّنا محمّد عليه الصلاة والسلام لا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: شرح النووي المجلد الأول جـ١ ص ١٥٧ ـ ١٦٠ طبع وتوزيع مكتبة الغزالي دمشق. ص. ب. ٤٤٨.

يَخْلُو بَعْضُهَا من الوضع، أو المنكر أو الضَّعف، مما حدا بي الشوقُ إلى تاليفه، وإني لَنْ أذكر فيه إلا صحيحَ الأخبار فيما نقل مِنْ معجزات النَّبِيِّ المختار عَلَيْ خدمةً للدَّعْوَةِ الإسلامِيَّةِ، وإعلاءً لكلمةِ الدِّينِ، وباللَّه التوفيق وهو حسْبُنَا ونعمَ الوكيلُ. وصلَّى اللَّهُ على سيّدنا محمد وآله، وصحابتِه أجمعينَ. والحمدُ للَّه رب العالمين.

ابن خليفة عليوي خريج جامعة الأزهر الشريف

#### القسم الأول

## في بيانِ وُجوه إعجاز القرآن الكريم

فاقولُ مُسْتَعِيناً باللَّه في هذا القسم بأني سأقيمُ الأدلَّة الْعَقْليَّة الْقَطْعيَّة مقرونةً بالأدلّة القرآنية على أنّ هذا القرآن الذي لا يأتيهِ الباطلُ مْن بيْنَ يديْه ولا مِنْ خلفه، مُنزَّلٌ مِنْ لَدُن حكيم عليم ، وأن القرآن الكريم هو المَعجزة الخارِقة لِلْعَادةِ، وأنه هو المعجزة الخالدة إلى يُوم الدين، فَهُو معجزٌ في أخبارِهِ عن الأُمَم الْمَاضِيةِ، وما نزل بِهَا من أحداث مُؤلِمَةٍ، وهه و معجزٌ من حيث تَحَدِّيهِ لجميع المخلُوقات من إس وجان في جميع الأوقاتِ والأرْمِنةِ والأمْكِنةِ، ولكاقة الأجيال على أنْ يأتُوا أس وجان في جميع الأوقاتِ والأرْمِنةِ والأمْكِنةِ، ولكاقة الأجيال على أنْ يأتُوا مَمْجَتَمِعينَ بأقصر سُورةٍ من مِثْلِهِ، وَهُو معجزٌ من حيث تشريعه، فَهُو دُسْتُورُ إلهي سماهِي جامِع مانِع لا يُغادِرُ صغيرةً ولا كَبيرةً إلاّ ذكرَها، وَوَضَعَ لها أحْكَاماً شرعيّة صالحةً لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكانٍ، وهُو مُعْجِزٌ من حيثُ إخبارِهِ عن المُغيّبات التي ظهَرَتْ صالحةً لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكانٍ، وهُو مُعْجِزٌ من حيثُ إخبارِهِ عن المُغيّبات التي ظهَرَتْ صالحةً لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكانٍ، وهُو مُعْجِزٌ من حيثُ المُعتَول السَّليمة على اسْتِحَالةِ العُقُول البَسْريّةِ مَعْرِفَتها في وقتِ مَا أَخْبَرَ بها هذا القرآنُ الكريمُ، فيكون القرآن معجزاً مِن حَنْث:

- ١ ـ أخباره عن الأمم الماضية. .
- ٢ ـ تَحَدِّيه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله. . .
  - ٣ ـ من جهة عموم تشريعه. .
  - ٤ من جهة إخباره عن المغيّبات..

وزادَ العلماءُ على هذه الأوْجه أوْجهاً أُخْرى، ففي السيرة النبويّة لأحمد بن

زيْني دُحلان (١) قال: اعلم أنّ وُجُوه إعجازِ القرآنِ لا تنحصرُ، فمِنها الايجاز: أي قلّة اللَّفظِ، وكشرة المعاني، والبلاغة الخارقة لعادة الْعَربِ حتّى كَانَ في الحدِّ الأعْلَىٰ مشل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ في الْقَصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩] فجمع في كلمتين عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كثيرة. وحكى أبو عبيد أنّ أعرابياً سَمِعَ رَجُلاً يقرأ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] فَسَجَدَ، وقال: سَجَدْتُ لِفَصَاحَةِ هذا الكلام... وسَمِع أعرابي آخر رجلًا يقرأ ﴿فَلَمَّا اسْتَيْاً سُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ [يوسف: ١٨] فقال: أشهد أنّ مخلوقاً لا يقدِرُ على مِثْلِ هذا الكلام. أي لاعجاز بلاغته، وخروجها عن طَوْقِ الْبَشَرِ. وحكى الأصمعيُّ: أنّه رأى جَارِيةً على الأصمعيُّ: أنّه رأى جَارِيةً على الأصمعيُّ: فقلتُ لها: مِمَّ تستغفرينَ، وأنتِ صغيرةً، لم يُجْرَ عليْكِ قَلَمُ؟! أي قال الأصمعيُّ: فقلتُ لها: مِمَّ تستغفرينَ، وأنتِ صغيرةً، لم يُجْرَ عليْكِ قَلَمُ؟! أي لم تبلغي الحُلُمَ. فقالت:

أَسْتَغَسَفِرُ السَّلَة لِسَذَنْيِسِي كُلِّهِ ... قَتَسْتُ إِنْسَاناً لِغَيْرِ حلَّه مِثْلَ غَرَالٍ ناعِم في دَلِّه ... انْتَصَفَ السليلُ ولم أصله فقلت لها: قاتَلَكِ اللَّهُ ما أَفْصَحَكِ! فقالت: أو تُعِدُّ هٰذَا فصاحة بعد تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إلى أُمُّ مُوْسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فصاحة بعد قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إلى أُمُّ مُوْسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَصاحة بعد قال خَوْدَ بين أمريْن، وَاللَّه وَبَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلينَ ﴿ [القصص: ٧] فجمع في آية واحدة بين أمريْن، ونهيشن، وخبريْن وبشارتيْن. فالأمران أنْ أرضعيه وألقيه، والنهيان ولا تخافي ولا تحزني، والخبران وأوحَيْنا وفإذا خِفْتِ. وقيل: الخبران والبشارتان: ﴿إِنَّا رادُّوه إليْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن المُرسلينَ ﴾ فهو خبر من جهة، وبشارة من جهة. انتهى كلام دُحلان.

وذكر القاضي عياض في الشفا: أن بَعْضَهُمْ عدَّ مِنْ وُجُوهِ إعجازهِ مُشاكَلةً بَعْض أَجْزائِهِ بَعْضاً، وحُسْنَ ائتلافِ أَنْواعِهَا، والْتِتَام أقسَامِهَا، وحُسْنَ التخلّص من قِصَّة إلى أُخْرى، والخروج من بَاب إلى غيْرِهِ على اخْتلافِ مَعَانِيه، وانْقِسَامِ السُّورةِ الواحدةِ إلى أَمْرٍ ونَهْي . واسْتِحْبَارٍ وَوَعْدٍ وَوَعيدٍ، وإثياتِ نُبُوَّةٍ وتَوْحيدٍ

<sup>(</sup>۱) جـ۳ ص ۹۸

وتفريد. وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دُون خَلَل يتخلّلُ فُصُولَهُ، والكلامُ الفصيحُ إذا اعْتَوَرَهُ مثل هذا ضَعُفَتْ قُوتُهُ، ولانَتْ جَزالتهُ، وقلَّ رَوْنَقُهُ، وتقلَّلتْ الفاظهُ فتامًلْ في أوّل (ص) وما جُمِعَ فيها مِنْ أَخْبَارِ الكُفَّار، وشقاقِهِمْ وتقريعهِم بإهْلاكِ القرون مِنْ قَبْلِهِم، وما ذكر من تكذيبهم لمُحَمَّد في وتعجبهم ممّا أتى به، والخبر عن اجتماع ملا على الكُفْر، وما ظهرَ من الْحَسَدِ في كَلامِهِم، وتعجيزهِم، وتوهينهِم، ووعيدِهم بخزي الدُنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبْلَهُم، والمُلكُ اللهِ لَهُم، ووعيدِهم بخزي الدُنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبْلَهُم، والمُسلكة الله لَهم، ووعيدِهم بخزي الدُنيا والآخرة، وتحذيب النَّبي على أذاهُم، والمسلكة، ثم أخذ في ذِكْرِ داود وقصص الأنبياءِ كلَّ هذا في أوْجَزِ كلام، وأحسنِ نظام . ومنه الجُمْلةُ الكثيرةُ مِنْ جِهةِ الْمَعْنَى التي انطوتْ عليها الكلِماتُ القليلةُ. قال: وهذا كُله إلى وجُوهٍ كثيرةٍ ذكرهَا الأَئِمَّةُ داخلٌ في بابِ بلاغَتِه، فلا يجبُ أن قال: وهذا كلَّه إلى وجُوهٍ كثيرةٍ ذكرهَا الأَئِمَّةُ داخلٌ في بابِ بلاغَتِه، فلا يجبُ أن عَمَد فنا مُنفرداً في إعجازه إلا في تفصيل فُنون البُلاغَةِ. كذا في الدليل الصادق(١) على وجود الخالق. لجابَ اللَّه. وصفوة القول في إعجاز القرآن أنه يَرْجع إلى على وجود الخالق. لجابَ اللَّه. واليك بَيَانُها. فهيَ كافيةٌ ووافيةٌ وشافية لِمَا في الصَّدور.

# الوجه الأوّل: جهةُ أخْبارِهِ عن الأُمَم الْمَاضِيَةِ

إنّه لدليلٌ قاطعٌ يقطعُ بصحتِهِ كُلُّ ذي عقل سَليم، وذلك أنَّ أخبارَ القُرآنِ عَنْ أَحْوَالِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، ومَا أَصَابَها، ومَا جَرى عَلَيْهَا بكلِّ دِقَةٍ مِنْ لَدُنْ آدم عليه السّلام إلى وقت نزول القرآنِ الكريم هُو دليلٌ لا يُداخِلُه شَكَّ أنّه من لدن عليم حكيم، فالقرآن يُعلنُ بكل صراحةٍ، ويُسمعُ كُلَّ مَا مِنْ شأنِه الخطابُ أن يَسْمَع من الإنس والجنّ لأن الجنسيْن معنييْن بذلك الْخِطاب، وهذا البلاغ أسمع إلى قوله تعالى: ﴿قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلام مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ، وأَمَمُ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيها إليْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ ولا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذا فَاصْبِرْ إِنَّ العاقِبَةَ للمتَّقِينَ \* وإلى عادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قال يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إلْهٍ غَيْرُهُ. . . \* [هود: ٨٤ - ٥٠]

<sup>(</sup>۱) جـ۱ ص ۱۷۰

وَهَذا مِمَّا يُحيلُ الشكُّ باسْتِحَالة صُدُوره عن بشريِّ مَهْما عظُمَ شأنُه، وكبُر عَقْلُه وذكاؤهُ. فقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ من أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ خطابٌ للمُصْطَفَىٰ ﷺ. يعني أنَّ هذه القصة التي أخْبَرْنَاكَ يا محمَّدُ من قصّةِ نُوح، وخبرِ قَومهِ من أنْباءِ الغيْب. يعني من أخْبارِ الغيب الدَّالةِ على صِدْقِ رسَالَتِك ﴿ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ ولاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذا ﴿ يعني مِن قبل نُزول القرآنِ عليْك. فإن قُلْتَ أَنَّ قِصَّةَ نُوح كَانَتْ مشهورةً مَعْروفةً في الْعَالَم فكيف قال: ما كنْتَ تَعْلَمُها ولا قَـوْمُكَ من قبـلِ هٰذا. قلت: يُحْتمل أن يكونَ كانُوا يَعْلَمُونَهَا مُجْمَلَةً فَنَزَلَ القرآنُ بتفصيلها وبيانِها. وجواب آخر، وهو أنَّه ﷺ كان أُمِّيًّا لم يقرأ الكتبَ المتقدِّمَةَ، ولم يَعْلَمُها، وكذلك كانت أُمُّتُهُ فصح قوله: ما كُنْتَ تَعْلَمها أنت ولا قومُكَ من قبل هذا أي نزول القرآن بها(١) وهذا دليلٌ قاطعٌ عَقْلًا ونَقْلًا أنّ الإنسانَ عاجزٌ عن أن يُحيط بجميع خفايا وأحوال ِ تلكَ الْأُمَم مع كَثْرَتِهَا، وانقطاع بَعْضِهَا عن بَعْض ِ، خُصُوصاً إذا المُخْبِر أُمِّياً لم يَعْهَدْهُ قَوْمُهُ أَنَّهُ دَخَلَ مكتبةً، أو تخرَّجَ مِنْ مَدْرَسَةٍ، أو جَامِعَةٍ، أو حَضَرَ عِنْدَ مُعَلِّم، وقد نشأ بَيْنَ أَهْلِهِ وعَشيرَتِهِ مُنذ وُلِدَ إلى أن بَشَّرَ وَأَنْذَرَ، وجعلَ يُخْبِرُهُمْ بتلك الْحَوَادِثِ، والوقائِعِ السَّالِفَةِ، ولم يُفَارقُهُمْ أَبَداً. فثبتَ أنَّ هَذا القرآنَ مُنَزَّلُ من عِند خالق الْبَشَرِ، العليم ِ بأخْبَارِهم وأحْوالِهِم، ولا يَخْفى عليْه شيءٌ ممّا يُسرّون وما يُعْلِنُون، وهو عليمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، فكان قولُه حقّ، وَخَبَرُهُ صدقٌ، ولا يَشُكُّ فيهِ إلَّا مكابرٌ، أَوْ مُعَانِدٌ .

# الوجه الثاني: تحدّيه لجميع الخلق أن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ

نعم إنَّ تحدي القرآنُ الكريمُ للإنْسِ والجنِّ على أن يَجْتَمِعُوا وَيَتَشَاوَرُوا فيما بينهم على أنْ يَأْتُوا بِأَقْصَرِ سُورةٍ مِنْ سُورِ القرآن، وعجزهم عن ذَلِكَ على مدى أَرْبَعَةِ عَشَرَ قرناً لَهُوَ أَبْلَغُ دليل على أنّه مُنَزَّلٌ من عند اللَّهِ العظيم. استمع إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء: ٨٨] نزلت هذه الآية حين قال المشرِكون: لو نشاءً لَقُلْنَا مثلَ هذا فكذَّبهم اللَّهُ عز وجل وَوَقَعَ عَجْزَهُمْ عن مُعَارَضَتِهِ

14

(١) الخازن جـ٢ ص ٣٣١

لأنَّه مُعْجِزٌ في النَّظْمِ والتَّألِيفِ والأخْبَارِ عن الْغُيوبِ، والحَاضِرِ والْمُسْتَقْبَلِ، فَهُوَ كلامٌ في أَعْلَىٰ طَبَقَاتِ الْبَلاَغَةِ. لا يُشْبِهُ كلامَ الْخَلْقِ لأَنَّهُ كَلامُ الخالِقِ، وهو غَيْـرُ مَخْلُوقٍ. ولو كانَ مَخْلُوقاً لأتَوْا بِمِثْلِهِ. وهذا هِو سِرُّ تَحدِّي اللَّهُ لَهُمْ بالقرآن على إنْ كَانُوا يَشكُّون في رِسَالَةِ محمَّد ﷺ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القُرآنِ. فإنَّه مُرَكَّبُ من نَفْس الحرُوف، والْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتَكَلَّمُونَ بِهَا، فلَمْ يقدُروا، وعجزُوا عن ذلك. ثم تنزّل جلُّ جلاله فتحدّاهم على أن يَأْتُوا بسورةٍ واحدةٍ مِنْ مِثْلِهِ. اسْمَعْ إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا نُسهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُها النَّاسُ والحجارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين﴾ [البقرة: ٢٣ ـ ٢٤] إنَّ أُصَحَابَ العقولِ السَّلِيمَةِ يُحيلونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّحَـدِّي والتهديـدُ الشَّديـدُ صادِراً عَنْ مخلوقٍ أُمِّيِّ لا يَعْهدونَ مِنْهُ قراءةً، أو كِتَابةً، بَلْ إِنَّهُمْ يَقطَعُونَ بأنَّه لا يَصْدُرُ مثلُ هٰذا إلَّا مِنْ إلهٍ عَـظيم عليم خَبِيرِ هُوَ وَحْدَهُ الذي يَمْلِكُ هذا التحدِّي والتَّهديدَ، وهذا الوعيدَ. وقوله: ﴿فَإِنْ لَم تفعَلُوا﴾ أي فيما مَضى ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ فيما بَقي. وهذه الآيةُ دالةٌ على عَجْزهِم، وأنهم لم يَأْتُوا بِمثله، ولا بمثْل شيءٍ مِنْهُ. وذلك أن النَّفُوسَ الأبيَّةَ إذا قُرِّعَتْ بمثل هٰذا التقريع، واستفرغت الوسعَ في الاتيان بمثل القُرآن، أو بمثل سُورةٍ منه، ولـو قىدروا على ذلك لأتَوْا به، فحيثُ لم يأتُوا به ظهرتِ الْمُعْجِزَةُ للنّبيّ عَلِيم، وبان عَجْزُهُمْ، وهُمْ أَهْلُ الفصَاحَةِ والبلاغةِ، وأَرْبَابِ الكلام، والقرآنُ مِن جنس كَلامِهِمْ، وكانُوا حُرَّاصاً على إطفاءِ نُـورِهِ، وإبْطَال ِ أَمْـرِهِ، ثم مَعَ هـذا الحرْص ِ الشديدِ لم تُوجدِ المُعَارَضَةُ من أَحَدِهِمْ، وَرَضُوا بِسَبْيِ النَّرَارِي، وأخْذِ الأَمْوَالِ والْقَتْلِ، ولمَّا وَقَعَ بِهِمْ هَذا كُلُّهُ، وَعَجِزُوا عن مُعَارَضتِهِ صَحَّ صِدْقُ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وإذا كانَ الأمرُ كذلك وَجَبَ تَرْكُ العِنَادِ .

في كتاب الوفا بأحوال المصطفى على البن الجوزي: عن ابن عباس: أنّ الْمُولِيدَ بنَ المغيرة اجْتَمَعَ هو ونفرٌ من قُريش، وكانَ ذَا سِنِّ فيهم، وقَدْ حَضَرَ الْمُوسِمَ فقال: إنَّ وُفودَ العرب سَتَقْدم عليْكم، وقد سَمعُوا بِصَاحِبِكُمْ هٰذا، فأَجْمِعُوا الموسِمَ فقال: إنَّ وُفودَ العرب سَتَقْدم عليْكم، وقد سَمعُوا بِصَاحِبِكُمْ هٰذا، فأَجْمِعُوا

<sup>(</sup>١) جـ١ ص ٢٦٦ طبع دار الكتب الحديثة بمصر.

فيه رأياً ولا تَخْتَلِفُوا فيكذّبُ بعْضَكُم بَعْضاً. قالُوا: أَنْتَ فَقُلْ، وَأَقِمْ لَنَا رَأْياً نَقُولُ بِهِ. قال: بل أَنْتُمْ فَقُولُوا أَسْمَعُ. فقالُوا: نقولُ كَاهِنّ، فقال: مَا هُو بِكَاهِنِ. لَقَدْ رَأَيْتُ الْكَهْانَ فَمَا هُو بِخَنْقِهِ، ولا تَخالُجِه ولا وَسُوسَتِهِ. فقالُوا: نقولُ مَجْنُونُ، فقال: ما هو بمجننونِ وَلَقَد رأيْنَا الجنونَ وعَرَفْنَاهُ فَمَا هُو بِخَنْقِهِ، ولا تَخالُجِه ولا وَسُوسَتِهِ. فقالُوا: نقولُ شاعرٌ. قال: مَاهُو بِشَاعِرٍ، وقدْ عَرَفنا الشَّعْرِ بِرَجْزِهِ ومَزْجِهِ، وقريضِهِ ومَقْبُوضِهِ وَمَشْبُوطِهِ فَما هُو بِالشَّعْرِ. قالُوا: نَقُولُ سَاحِرٌ. قال: مَا هُو بِسَاحِرٍ قد رَأَيْنا السَّحَارَ وَمِحْرَهُمْ، فَمَا هُو بِنَفْيْهِ ولا عَقْدِهِ. قالُوا: فَمَا تقولُ يا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قال: واللَّهِ وَسِحْرَهُمْ، فَمَا هُو بِنَفْيْهِ ولا عَقْدِهِ. قالُوا: فَمَا تقولُ يا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قال: واللَّهِ وَسِحْرَهُمْ، فَمَا هُو بِنَفْيْهِ ولا عَقْدِهِ. قالُوا: فَمَا تقولُ يا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قال: واللَّهِ فَسَاحِرٌ هِذَا شَيْئًا إلا عُرفِ وَا عَقْدِهِ. قالُوا: فَمَا تقولُ يا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قال: واللَّهِ فَا يَقُولُوا سَاحِرٌ، فَمَا أَنْتُم وَلَوْ اللَّهِ عَلَا أَلْتَم يُولُوا سَاحِرٌ عَلَى النَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا الْبَلِيتُم بِمِثْلِهِ، واللَّهِ مَا الحارِثِ بنِ كِلْدَةَ يَقُولُ: يا مَعْشَرَ قُرَيْشَ لَقَدْ نَوْلَ بِكُم أَمْرٌ ما الْبَلِيتُم بِمِثْلِهِ، واللَّهِ مَا الحارِثِ بنِ كِلْدَةَ يَقُولُ: يا مَعْشَرَ قُرَيْشَ لَقَدْ نَوْلَ بِكُم أَمْرٌ ما الْبَلِيتُم بِمِثْلِهِ، واللَّهِ مَا السَّعِمْ عَنْبَةُ بنُ رَبِيعة عند رَسُول السَّاحِمِ فَاللَّهِ مَا أَنْ يَكُفُ ، وَقَال يَكُمُ الْعَذَابِ . وَقَال السَّعَةُ فَامُسَاكَ عُنْبُةُ بنُ رَبِيعةً على فيه، ونَاشَدَهُ بالرَّحِمِ أَنْ يَكُفُ ، وقَال يَكُمُ الْعَذَابِ . (١)

قال المُصنَّفُ رَحِمُهُ اللَّهُ: فلمَّا تَحَيَّرُوا عِنْدَ سَمَاعِ القُرآنِ وَأَدْهَشَهُم، وسَكَتُوا نُودِيَ عليْهِم بالعجزِ عن مماثلته بِقوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مَثْلِهِ ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ إلى خ. . . ما تقدّم . هذا: وقد رامَ قومٌ من أهل الزيّيغ والإلحادِ أُوتُوا طَرَفا من الْبَلاغَةِ ، وَحَظّا من الْبَيَانِ أَن يَصْنَعُوا شيئاً يُلبّسُون به ، فلمَّا وَجَدُوهُ مَكَانَ النَّجْم من يَدِ المُتَنَاوِلِ مَالُوا إلى السُّورِ القِصَارِ كسُورَةِ الكوْثَرِ ، والنَّصْوِ وأشْبَاهِهِمَا لإيقاع الشَّبْهَةِ على الجُهَّالِ فيما قَلَّ عَدَدُ حُروفِهِ لأَنَّ العجزَ إنَّما يَقَعُ في التَّالِيفِ والاَتَصالِ . وَمِمَّنْ رَامَ ذَلِكَ من الْعَرَبِ بالتَّشبِ بالسُّورِ القِصَارِ مُسَيْلَمَةُ الكَذَابُ فإنَّهُ لم يَسْتَح ، وانْتَدَبَ لمقاوَمَةِ هذا الأمرِ الإلهيّ فافتُضِحَ ، وأتى بِمَحْرَقَةٍ الكذّابُ فإنَّهُ لم يَسْتَح ، وانْتَدَبَ لمقاوَمَةِ هذا الأمرِ الإلهيّ فافتُضِحَ ، وأتى بِمَحْرَقَةٍ يَتَضَاحَكُ مِنْهَا النَّاسُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ حَيْثُ قال: يَا ضِفْدَعُ نُقِي كم تَنقيْنَ . أعلاكِ يَتَضَاحَكُ مِنْهَا النَّاسُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ حَيْثُ قال: يَا ضِفْدَعُ نُقِي كم تَنقَيْنَ . أعلاكِ

<sup>(</sup>١) الوفا بأحوال المصطفى جـ١ ص ٢٦٧.

في الْمَاءِ، وَأَسْفَلَكِ في الطِّيْنِ، لا الماءَ تكدِّرين، ولا الشَّرابَ تَمْنَعينَ. فلمَّا سَمِعَ أَبُو بكر الصَّديق رضي اللَّهُ عنه هذا. قال: إنَّهُ لكَلاَمٌ لمْ يَخْرُجْ من إلَّ. قال ابن الأثير: أي من رُبُوبيّةٍ. والإءل بالكَسْرِ هُوَ اللَّهُ تعالى، وقيل الإءل هُوَ الأصْلُ الجيِّدُ. أي لم يَجِيءْ مِن الأصْلِ الذي جَاء مِنْهُ القرآنُ. ولما سَمِعَ مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ لعنه الله: والنَّازعاتِ غَرْقا. قال: والزارِعَاتِ زَرْعاً، والحاصِدَاتِ حَصْداً، والذَّاريات قَمْحاً، والطَّاحِنَاتِ طَحْناً، والحافراتِ حَفْراً، والثَّارِدَاتِ ثرْداً، واللَّاقِمَاتِ لقماً لقد فُضّلتم على أهل الوبر، وما سَبَقَكُم أهلُ الْمَدر. إلى غير ذلك من الهذيان ـ واللازم عليه بعد قوله: واللاقِماتِ لَقْماً ـ أن يقول: والخاريات خرياً لأنه لا مفرّ له من قول ذلك ضمناً ومعنى. ألا لعنة اللَّه على الكافرين. وقال آخر: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحُبْلَىٰ، أَخْرَجَ مِنْ بَطْنِهَا نَسَمَةً تَسْعَىٰ مِنْ بَيْنِ شُراسِيفَ وأَحْـشَىٰ. وقال آخرُ: الْفِيْلُ مَا الفيلُ، ومَا أَدْرَاكَ مَا الفيلُ لَهُ ذَنَبٌ وَثِيلٌ، وَمِشْفَرٌ طَويلٌ، وأنَّ ذٰلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبُّنَا لَقليلً. وقد أتى من أتى بَعْدَ العربِ وعَجْزِهِمْ عن مُعارضتِهِ؛ ورَام ذلِك فَلم يُفْلِحْ، ولم يَنْجَحْ. وقد حُكي عن غيْر واحدٍ منْهم أنه اعْتَرَتْهُ رَوعةٌ وَهيْبَـةٌ كَفَّ بِهَا عن ذَلك كما حُكي عن يَحيى بن حكيم الغزَّال، وكان بليغَ الأنْدَلُسِ في زَمَانِهِ أَنَّه قَد رَامَ شَيْئاً مِنْ هٰذا فنظرَ في سُورةِ الإخْلاصِ لِيَحْـٰذُو عَلَىٰ مِثَالِهَـا، وَيَنْسُجَ على مِنْوَالِهَا، فاعْتَرَتْهُ خَشْيَةٌ وَرِقَّةٌ حَمَلَتْهُ عَلَى التَّوْبَةِ والإنَّابَةِ. ويُحكى أنَّ ابْنَ المُقَفَّع ِ، وكانَ أَفْصَحَ أَهْلِ وَقْتِهِ طَلَبَ ذٰلِكَ وَرَامَهُ، ونظمَ كَلاماً، وجَعَلَهُ مُفَصَّلًا، وسَمَّاهُ سُوراً، فاجْتَازَ يَوْمَاً بِصِبيّ يَقْرَأُ في مَكتَبِ قَوْلَه تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. . . ﴾ [هود: ٤٤] فَرَجَعَ ومَحَا مَا عَمِلَهُ، وقال: أشهد أنَّ هَذا لا يُعَارَضُ أبَداً، ومَا هُوَ من كَلام ِ الْبَشَرِ. قال بعضُهم: هذه الآيةُ قَدْ احْتَوَتْ من أنواع الْبَديع على أَحَدَ وَعشرينَ نوْعاً، وفيها تِسْعُ عشرة كلمة(١). وقال العلَّامة أبُو السُّعود في تفسير هذِه الآية: ولقد بَلَغَتِ الآيةُ الكريمـةُ منْ مَرَاتِب الإعْجَازِ قَاصِيَتَهَا، ومَلَكَتْ مِنْ غُررِ المزايَا نَاصِيَتُها، وقد تصدّى لتفصيلها المهرةُ المُتْقِنُونَ، ولعمري أنَّ ذَلِكَ فَوْقَ ما يَصِفُهُ الْواصِفُونَ، فَحَريٌّ بِنا أَنْ نُوجِزَ

<sup>(</sup>١) الدليل الصادق جـ١ ص ١٧٤

الكلامَ في هذا الباب، ونفوض الأمْرَ إلى تأمل أولي الألباب، واللَّهُ عنده عِلْمُ الكتاب. . . في كلام مطوِّل ٍ لَهُ، فمن أحبَّ الوقوف عليه فليرجع إليه.

# الْوَجْهُ الثالِثُ: أَنَّ شَرْعَ القرآنِ الكريمِ عَامًّ يَسْتَحيلُ صُدُورُه مِنَ الْبَشَرِ

إنَّ مِثْلَ هذا الشُّرع العظيم الَّذي جاءَ بِهِ القُرآنُ العظيمُ جامعٌ مَانِعٌ، فَهُوَ لَمْ يَتْرُكُ حركَةً من حَرَكَاتِ الإنْسَانِ إلَّا وَجَعَلَ لَهَا ضَوَابِطَ وقَوانينَ؛ وأحكاماً خاصَّةً في جميع المَجَالاتِ الاجتماعيَّةِ، أو الاقتِصاديَّةِ، أو السِّيَاسِيَّةِ، أو في المُعَامَلاتِ، والجُـزْئِيَّاتِ، أوِ الْعِبَـادَاتِ، وَكُلَّهَا تجـدُها في غـايَـة التَّنْسيق والإِتْقَـانِ، والْعَـدْلِ والانْصَافِ، والحُريَّةِ، والاسْتِقَامَةِ والقِسْطِ والمُسَاواةِ \_ وبيان هذا الـوجه أنَّـه يَحْتَاجُ إلى إفْرَادِهِ بِمؤلَّفٍ قد يكونُ أكثر من مُجلَّد، ولعلَّ اللَّه يوفقني لِعَمَلِهِ، وهذا ما أرجوه \_ إن مثلَ هذا القانون الإلهيُّ الذي بَلَغَ أقْصىٰ دَرَجَاتِ الإعْجَازِ في نُصُوصِهِ، وَوُضُوحِهِ، وَبَلْاغَتِهِ مِمَّا يُحِيلُ العُقَلاءُ صُدُورُه من كَافَّةِ البشر مُجتمعينَ وَمُتَشَاورينَ في إصْدَارِهِ، فضلًا عن صُدوره من بشريٍّ أُمِّي لا يَقرأ ولا يَكْتُب، وَقَدْ جَرَّبُوا منْه ذلِكَ على مُدّةِ أَرْبَعينَ سَنَةً، ولم يعدُّوه من الكُتّاب ولا مِنَ القُرَّاء، وهنا يَحْكُمُ الْعَقْلُ، ويُؤيدُه النَّقلُ أنَّه دُستورٌ سَمَاويّ لاَ دَخْلَ لِمَخْلُوقِ في تَرْكيب حَـرْفٍ وَاحِدٍ من كَلِمَاتِهِ. اسمع إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آياتُنَا بِيِّنَاتِ قال الَّـذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بَقُرآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلًّا مَا يُوحِيٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظيم \* قُلْ لَـوْ شاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُراً مِنْ أَقبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يـونس: ١٥ ـ ١٦] ومجمل القـول في تفسيـر هـاتيْن الآيَتين. وإذا قُـريءَ القرآن على هَوْلاءِ المشركين آياتِ كِتَابِنا الذي أنزلْناهُ إليْك يا محمَّدُ بيّناتِ وَاضِحاتِ تدلُّ على وَحْدَانِيَّتِنَا، وَصِحَّةِ نُبُوِّتِكَ. قال هؤلاءِ المشركُون الـذين لا يخافون عذابنا، ولا يَرْجُون ثَوابَنَا لِأنَّهم لا يُؤمنون بالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وكُلُّ مَنْ كانَ مُنكراً للبعْثِ فإنَّهُ لا يَرْجُو ثواباً، ولا يخافُ عقاباً. ولذا قالُوا له: ائت بقرآنٍ غيْر

هَذا، أَوْ بِدُّلْهُ بِمَا يُوافِق أَهُواءَهُم، فَأَمَرَهُ الْمُولَىٰ بَأَنْ يَقُولُ لَهُم: إِنَّ الَّذِي طَلَبْتُمُوهُ من التَّبديل ليْسَ إليَّ، وَمَا يَنْبَغِي لي أَنْ أَغيرَهُ من تِلْقاء نفسي، ولا قُدْرةَ لي على الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، فإنِّي لا أَسْتَطيعُ أَن أَتبعَ إلا فيما آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ لأِنِّي أَخْشَىٰ مِن اللَّهِ إِنْ خَالَفْتُ أَمْرَهُ، أَوْ غَيَّرتُ أَحْكَامٍ كِتَابِهِ، أَوْ بَدَّلْتُه فعصيتُهُ بذلك أَن يُعَـذَّبَنِي بِعَذَابٍ عَظيمٍ، وآيةُ صِدْقِي أنَّ مَا أَتْلُوهُ عَلَيْكُم هـو مَا أَنـزله اللَّهُ عليَّ، وأَمَرَنِي بِتَبْلِيغِكُم إِيَّاهِ أَنِي مَكْتُ فِيكُم مُدَّةَ أُربِعِينَ سَنَةً لَم آتيكُم بشيْءٍ يُشْبِهُ هَذا القرآنَ، وتعلمُون أنِّي أُمِّيُّ لا أقْرأ ولا أكْتُبْ، فكيْفَ أستطيعُ تبْدِيلُه!! ألا تُدركون هذا المعنى بعقُولكم أنَّ هذا القرآنَ كلامُ اللَّهِ تعالى أَوْحَاه إليَّ لا مِنْ قبل نَفْسِي \* وكلُّ مَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ سَلِيمٌ، وفَهُمُ ثَاقبٌ يَعْلَمُ أَنَّ هذا لَم يَحْصُل إلا بوحي منَ اللَّهِ تعالى بَعْدَ هَذَا الْبُرْهَانِ الواضح الدِّلالة، الذي لا يَلْتَبِسُ على مَنْ لَهُ أَدْنَى مِسْكَةٍ من عَقْـلِ فَضْلًا عَنِ العُقَـلاءِ النَّجَباءِ. نعم إنَّ هـذا القرآنَ العـظيمَ، والذكـر الحكيمَ المشتملُ على نفائِس الْعُلُومِ، وأخبارِ الْماضينَ، وفيه من الأحْكام والآداب، ومكارِم الَأخْلٰاقِ والْفَصَاحَةِ والبلاغَةِ مَا أَعْجَزَ البُلَغَـاءَ والفُصَحَاءَ عَنْ مُعَـارَضَتِهِ لَهُـوَ أعظمُ دَليلِ عَلَىٰ أَنَّه مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ، وما هُو من كلام البـشر. واسْمَعْ إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَّا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام:٣٨]. في الخازن<sup>(١)</sup> في تفسير هذه الآية: قال العلماءُ: جميعُ ما خَلَقَ اللَّهُ عزَّ وجل لا يَخْرُجُ عن هاتين الحالتين إِمَّا أَنْ يَدُبُّ على الْأَرْضِ ، أو يطيرَ في الْهَواءِ.. وإنما خَصَّ ما في الأَرْضِ بالذكر دُون ما في السّماء، وإن كانَ مَا في السَّماءِ مخلوقاً له لأنّ الاحْتِجَاجَ بالمُشَاهَدِ أَظهرُ وأَوْلَى مِمَّا لا يُشَاهَدُ. . . ﴿ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالَكُمْ ﴾ قال مجاهد: أي أَصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ تُعرف بأسمائها. يُريد أنَّ كُلَّ جنس من الحيوانِ أُمَّةُ، فالطَّيرِ أُمَّةُ، والدّوابُّ أُمَّةُ. والسّباعُ أُمَّةً تُعرف بأسْمائِها مثل بَني آدَمَ يُعرفون بأسْمائهم كما يُقال الْأنْسُ والنَّاسُ، ويدلُّ على أنَّ كُلَّ جنس من الدّواب أُمَّةٌ ما روي عن عبدالله بن مغفل عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ لِأُمَرْتُ بِقَتْلِهَا؛ فاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بهيم» أخرجه

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص ۱٤

أبو داود والترمذي والنسائي . . . . وقد اختلف العلماء في هذه المماثلة. فقيل: إنَّ الحيوانات تعرفُ اللَّهَ وتُـوَحِّدَهُ، وتُسَبِّحَهُ وتُصلِّي له، كما أنكم تَعْرفونَ اللَّهَ وتُموحدُونَه، وتُسَبِّحُونَهُ، وتُصَلُّونَ لَهُ. . . . وهمو الحقُّ لأنَّهما لـو لم تكن مخلوقةً لِتوحيدِه وتَسْبيحِهِ، والصّلاةِ لَهُ لكان خلْقُها عَبَثاً، وحَاشَاهُ جلَّ جلاله من الْخَلْقِ العبث، ويدلك عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وسيأتي تفصيله في بحث معجزة تسبيح الحصى بيد المصطفى ﷺ. والمراد بالْكِتاب هنا هو القرآنُ الكريم أي مشتمل على جميع الأحوال ممّا يحتاجُ بَيَانَهُ البشرُ. وفي حديث الترمذي عن عليّ رضي اللَّهُ عنه: «أن رسُول اللَّهِ ﷺ قال: إنَّها سَتَكُونُ فِتْنَةً. قيل: فما المخْرَجُ مِنْها؟ قال: كتابُ اللَّهِ، فيه نَبَأ منْ قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ، وحُكمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُو الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزَلِ، مَنْ تَرَكَمُهُ مِن جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، ومَن ابْتَغَىٰ الهُدَىٰ في غَيْرِهِ أَضلَّهُ اللَّهُ، وهُو حَبْلُ اللَّهِ المتينُ، وهو الذكرُ الحكيمُ، وهُو الصّراطُ المُسْتَقيمُ، هُو الّذي لا تَزيغُ بِهِ الأهْوَاءُ، ولا تَشْبِعُ منْهُ العُلَمَاءُ، ولا تلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ، ولا تَخْلَقُ على الرَّدِّ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُــوَ الَّذِي لم تَنْتَـهِ الجِنُّ إذْ سَمِعَتْهُ: قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فآمَنًا بِهِ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ دَعَا إليْهِ هُدِيَ إلى صِراطٍ مُستقيمٍ »(١٠ وهذا الحديثُ من أعْظَم وجُوهِ إعجاز القرآنِ الكريم، ومن لَمْ يؤمنْ به أنَّه من عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ كَفَّارٌ أثيم، وشيْطَانُهُ مارِدٌ كَبيرٌ \_ أعاذني اللَّهُ وإيَّاكم من هذا الضلال المبين ـ وها نحنُ نتحدَّى دُولَ العالَم بأسْرها أن يأتوا بعُشْر مِعْشَارِهِ، ولكنَّهَا لَمْ تَزَلْ ولا تزالُ في كُلّ يَوْم وليلةٍ تَسنُّ الْقَوانينَ، وتُنظّمها وتُعْلِنُهَا على الملاِّ أنَّ سعادَةَ النّاس في وَضْعِهَا، وَسُرْعَانَ ما يَظْهَرُ فسادَهَا، فتُعلنُ إلغاءَها، ثُمَّ تُحَاوِل وَضْعَ غيْرِهَا، ثم تُلْغيها، والسِّرُّ في هذا لأنَّها مَوْضوعَةٌ من قِبَل ِ أُناس ِ قَدِ اسْتَحْكَمَتْ فيهم الأهواءُ، فلا يَسنُّونَ إلا مَا يُحَقِّقُ رغباتِهم، لإرْوَاءِ نَهَمِهم وَأَطْمَاعِهِمْ. إذاً فَيَنْبَغِي على المشرّع أَنْ يَكُون مُتحرّراً مِنَ الأهْواءِ النَّفْسيَّةِ، والشَّهَواتِ الْجِسْمِيَّةِ، والنظر إلى المصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لا الخاصَّةِ، ولا يَمْلِكُ هٰذَا إلا مَنْ بيدِهِ الأمرُ والنَّهيُ. المُنزَّهُ عَن

<sup>(</sup>١) وانظر السيرة النبوية للدُّحلان جـ٣ ص ١١١.

الأهْواءِ والأطْمَاعِ والشَّهَواتِ، وليْس ذٰلِكَ إلَّا اللَّهُ تعالى القائِل في مُحكم كِتَابه: ﴿ وَيَا أَيُهَا النَّاسُ انْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ واللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \* إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ ويأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ \* وَمَا ذٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزيزٍ \* وَلا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنْذِرُ اللَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَيْبِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وإلى اللَّهِ الْمَصِيْرِ \* [فاطر: ١٥ - ١٨] وَمَنْ كَانَ جميعُ الخلقِ من الإِنْس مُحْتَاجُونَ إلى إفْضَالِهِ وإحْسَانِهِ في كل شيءٍ، فهو وحُدَهُ العليمُ بمصالحهم، ولا يَسْتَحِقُ أحدُ سِوَاهُ وضْع قوانينَ لَهُمْ، فهو جلَّ جلاله وحْدَلهُ العليمُ بمن خَلَقَ، وَمَنْ سَيَخُقُ على مَدَىٰ الدُّهُورِ والأَجْيَال، فَوَضَع دُسْتُوراً صالحاً للعليمُ بمن خَلَق، وَمَنْ سَيَخْلُق على مَدَىٰ الدُّهُورِ والأَجْيَال، فَوَضَع دُسْتُوراً صالحاً لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ «مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِر، وَمَنْ مُعْلِي لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ «مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِر، وَمَنْ مُنْ اللهُ هُدِي إلى صواط مُسْتَقِيمِ \* وصَدَقَ تعالى إذ يَقُولُ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي لَكُلُ مَا اللهُ هُدي إلى اللهُ عَلَى إذ يَقُولُ: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُمْنَا عَنْ سَيِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَانَوْ عَنِي مَنْ عَيْلِ الْخَيْر مُعْتَدٍ مريب.

# الوجه الرابع: أَخْبَارُهُ عن المُغَيَّبَاتِ التي ظهرتْ صِحَّتُهَا فِيما بَعْدُ في واقع حَياةِ الْبَشَرِ

إِنَّ القرآنَ الكريمَ قد أَخْبَرَ عِنْدَ صُدُورِهِ، ونُزُولِهِ على نبينا محمّد ﷺ بأشياء سَتَقَعُ، وتحدُثُ في الزَّمن المُقْبِل، وأشياءَ خفيَّةٍ ستظهَرُ فيما بَعْدُ، وهي كثيرةً جدًّا لا نستطيع حَصْرَهَا. منها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُون \* فَفِرُّوا إلى اللَّهِ إنّي لكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٤٩ ـ ٥٠] فالزَّوْجِيَّةُ قد ثبَتَ وُجُودها في جميع المخلوقات حتى الْعَوَالِم والْعَنَاصِر، والْكَهْرَباءِ والْجَمَادِ والنَّبَاتِ والْماءِ والْهواءِ، وهذا أمرٌ كان يَعْجَزُ البشرُ عن مَعْرِفَتِهِ في ذٰلِكَ الْوَقْتِ. بَلْ مَا قَبْلَ قَوْنٍ من الزَّمنِ لم يكُنْ أَحَدٌ يَعْلَمُهَا، ويدلُّكَ عليه قولُ المفسّرين في هذه الزَّوْجِيَّة عِنْدَ تفسير الآية: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ أي صِنْفَيْنِ وَنَوْعَيْنِ النَّوْجِيَّة عِنْدَ تفسير الآية: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ أي صِنْفَيْنِ وَنَوْعَيْنِ النَّمْاءِ والأرْض ، والشَّمْس والقمر، واللَّيْلِ والنَّهَادِ، والْبَرِّ والْبَحْرِ،

والسُّهْـلِ والْجَبَلِ ، والصَّيْفِ والشِّتَـاءِ، والجنِّ والإنْس ، والذَّكَـر والْأنْثَى، والنـورِ والظُّلْمَةِ، والإيمانِ والكُفْرِ، والسَّعَادَةِ والشَّقَاوَةِ، والحقِّ والْبَاطِلِ، والْحُلْوِ والْحَامِضِ. هذا مَا كَانُوا يَعْلَمُونَه في عُصُورهم. أمَّا في عَصْرِنا هٰذَا فقـدْ بَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ حتَّى في الذَّرَّةِ الكَهْرَبَائِيَّة في سَالِبِهَا وَمُوجِبِهَا، وفي ازْدِوَاجِيَّةِ النَّبَاتَاتِ في ذُكُورِهَا وإناثِهَا، وفي الزَّهرة وعَجائِبُهَا كما ثَبَتَ أخيراً عند عُلَماءِ النَّبَاتَاتِ، والَّـذِي دَلَّ عليه قوله تعالى : ﴿ وَمنْ كُلِّ الثُّمَرَاتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [الرعد. ٣] وقوله : ﴿ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍ ﴾ [الحج: ٥] وقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ﴾ [طه: ٥٣] وقد قام إجماع علماء هذا العصر على صِحّةِ القول في الزُّوْجِيَّةِ في كل شيء من سَلْبٍ وإيجابٍ في جَميع الْمَحْلُوقَاتِ بدون أدنى ارْتِيَاب، وَيدُلُّكَ على هذا أقْرَبُ الأشْياءِ إليك، وهي نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ أَنَّ لَكَ عَيْنَيْنِ وفتحتيْ منخـريـك، وشفتين، وتْقْبيْن في أسفَليْـك، وخصّـوتَيْن في حقـويْـك، وأُذنيْن في رأسك، ويدين ورجليْن يُمنى ويُسرى، وظهْرك وبَطْنكَ، وكلوتيْك وَرِئْتيْك، وأضلاع جنبيْك، وأمَامَك وخلفك، وفوقك وتحتك، إلخ. . . ما تستنتجه من ازدواجية في نفسك، وما حولك. وبها عَرَفْنَا كَيْفَ أَخْبَرَ القرآنُ عن الزَّوْجِيَّة، وتحدَّث عنها منذ أربعة عشر قرناً، وجزم بوجودها في كافَّةِ المخلوقات عند جَهْـلِ الْبَشَرِ لهـا. ومن أحبُّ الوقوف على أوْضَح من هذا فليرجع إلى مؤلفي /سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ سيجد فيه ما يُثْلِجُ صدْرَهُ، ويريحُ باله، ويزيده إيماناً \_ إن شاء اللُّه. (ومنها) تَمَدُّد السَّمُواتِ واتساعها فقد شبهها العلم الحديث ببالون كلما نُفخ فيه اتَّسعَ. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ والسَّمَاءَ بَنْيْنَاهَا بِأَيْدٍ وإنَّا لَمُوسعُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٨] وإني أُحيلك في هذه المعجزة إلى مؤلفي المذكور آنفاً، (ومنها) إعجاز ظُهُورِ عِلْمِ الْبَنَانِ الذي أخبر عنه القرآن في قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. بَلَى قادرينَ على أن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٣-٤] أخبر القرآن العظيمُ عن اخْتلاف بَصَمات الأصابع منذ نزوله، ولم يعلمُوا معنى ذلك بالمفهوم العلميّ المُعاصر لأنَّهُمْ لَمْ يَمْلُكُوا الآلاتِ الحديثة، ولا المكبرات المجهرية، فقدْ أثبت الْعِلْمُ الحديث أنّ تلك الخطوطَ التي تُوجد في أنامل الإنسان متباينة من شخْصِ لشخْصِ أَشدُ التّباين، ولا تُشبه بَصْمَةُ شخصِ مَا بَصْمَةَ أيّ شخص آخر لا

في حَيَاتِهِ، ولا فيما بَعْد مَمَاتِهِ. فما رأيك بهذا الحدث العظيم، والسرّ الإلهي المعجز إلى يوم الدِّين!!؟ يجبُ عليك بالوقوف عليْه أن يَزداد إيمانك، وتتقرَّبَ مِنْ ربُّك، وإلا فجَاهِدْ نفْسَكَ وشيطَانَكَ. إرجع إلى البُرهان الخامس والسِّتين من مؤلفي المذكور ستقرأ بَحْثاً في اختلاف بَصَماتِ الأصَابِع ِ شَائقاً ومُمْتِعاً، ومغذّياً للرُّوح والعقل معاً، منه. وفي عام ١٨٧٧م ابتدع الدكتُور هنري فولدز طريقة وَضع البصمة على الْوَرَقِ بـاسْتِخْدَام ِ حِبْرِ المطابع. . . وفي عام ١٨٩٢م أثبت السير فرنسيس جالتُون: أنّ صُورة الْبَصْمَةِ لأيِّ أُصْبَع تعيشُ مع صاحبها طوال حياتِهِ فلا تتغيَّر. وقد أثْبَتَتِ البصماتُ جَدَارَتَهَا بِالْكَشْفِ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، وأَصْبَحَ لَدى النَّاس قناعةً تامّةً بذلك(١) (ومنها) عَلِمْنَا تفرطُحَ كُرَةِ الأرْضِ من جهة قُـطْبَيْهَا من قـوله: ﴿ أَنَّا نَاتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [السرعد: ٤١]. ومنها عَلِمْنَا أَنَّ الأَرْضَ ذاتُ طُول وعرض من قوله: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ [قَ: ٧] (ومنها) عَلِمْنَا بأنَّ الأرْضَ واقفةٌ في الْفَضَاءِ من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوات والأرْضَ أَنْ تَزُولاً ﴾ [فاطر: ٤١] (ومنها) عَلِمْنَا بانقِسَامِ الْأَرْضِ إلى سَبْعِ طَبَقَاتٍ من قوله: ﴿سَبْعَ سَمُواتٍ ومنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:١٦]. (ومنها) عَلِمْنَا بدورَانِ الكُرَةِ الْأَرْضِيَّة من قوله: ﴿وَتَرى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٨] وليس كما يُظنّ أنَّ الحركة تكون عِنْدَ قيام الساعة لأنَّ الإِتْقان يكون في بِداية الصُّنْع للنَّظر فيه، والاتَّعاظ به، ولا يكونَ وقتَ تخريبه. (ومنها) عَلِمْنَا بأنَّ الْجِبَالَ مخازنُ الماءِ كما ثَبَتَ عند علَماء طبقاتِ الأَرْضِ ، وما هُو واضحٌ للعيان بتدفَّقِ العيُون من أَصُولِهَا. من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ شامِخَاتٍ وأَسْقَيْنَاكُمْ ماءً فُراتاً﴾ [المرسلات: ٢٨] (ومنها) بأن الأجرام السَّماوية متحركةٌ كُلُّهَا من قوله: ﴿اللَّهُ الَّـذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بغيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ والْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الرعد: ٢] (ومنها) عَلِمْنَا بأنَّ الرِّياح تُلقُّحُ الأشجارَ من قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَـوَاقِحٌ ﴾ [الحجر: ٢٢] (ومنها) عَلِمْنَا بِنُزُولِ الحديد من السَّماءِ من قوله: ﴿وأَنْزَلْنَا الْحَدَيْدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديـدٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]

<sup>(</sup>١) انظر الموسوعة العلمية ص ٩٢.

وبَعْضُ المفسرين قالُوا نَزَلَ من السَّمَاءِ الحديدُ والماءُ والنَّارُ، والمُرادُ من النَّارِ أَصْلُهَا لا عَيْنَها، وهو عُنْصُرُ الأكسجين المُلْتَهِبُ، ونُزُول الحديد من السَّماءِ تحقق في هذا العصر ورأوه في التَّلْجِ. (ومنها) عَلِمْنَا بِأَنَّ ضَوْءَ القَمَرِ مستفادٌ من نُـور الشُّمْسِ من قوله: ﴿وهو الَّذي جَعَلَ الشُّمْسَ ضِيَاءً والْقَمَرَ نُوراً﴾ [يونس: ٥]. (ومنها) عَلِمْنَا بصُنْع السَّيَّارات والطَّائِرات وغيرهما من الآليَّاتِ المُسْتخدمة في الركوب من قوله تعمالي: ﴿وَوَالْخَيْلَ وَالْبِغَمَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَمَا وَزَيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَأ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨] من أصْنَاف المركوبات، بعد انقراض هـذه الحيوانـات، وقد تحقَّقَ الأمرُ في هذاالعصر إذ حلَّ محلَّ الخيل والبغال ِ والحميرِ ما يُستخدمُ في هذا العصر من الآليات، وكذلك سيخلُّقُ اللَّه ما لا نَعْلَمُ من غيْرها لأنَّ خَلْقَ اللَّهِ جل جلاله متجدَّدٌ على الدُّوام. (ومنها) عَلِمْنَا بإمْكَانِ سَفَر الإنسان في الجوِّ من قوله تعالى: ﴿ولسليمانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بأَمْرِهِ إلى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شيءٍ عَالِمينَ ﴾ [الأنبياء: ٨١] وقيل: إنَّ أريكتُ كَانَتْ تَحْمِلُهُ في جَـوِّ الهواءِ، وكان الكثيرُ من الملاحِدَةِ قد أَنْكَرُوا ذلك، وكذَّبُوا في هذه الآية حتَّى إذا ظهرتِ الطائِراتُ بهتُوا وأَلقمُوا الحجرَ، وخَسِئُوا ذَليلين بِكُفْرِهِمْ، وكانَ سليمانُ عليه السلام يقطعُ مَسَافةَ شهْرين بيوم واحدٍ كمَا قصّ تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢] ولأنَّ الغُدوَّ من الصَّبَاحِ ِ إلى الظُّهْرِ، والرَّوَاحُ من الـظُّهْرِ إلى الْمَسَاءِ. كَسُرْعَةِ طَائِرَةِ السَّفَرِ في أيَّامِنَا هذه(١). هذا: وجاء في مِشكاة العلوم: وقد اعترف بِفَضْلِ القُرآن وإعجازه رجالٌ من كبار الإفرنج منهم المستر (ديفورنبورت) فقد ذكر في كتابه (اعتذار إلى محمد والإسلام) قائلًا: يجبُ أن نَعْتَرِفَ بأن عُلُومَ الطبيعة والْفَلَكِ والفَلْسَفَةِ، والرِّيـاضِيَّاتِ التي أنعشتْ أوربـا من الْقَرِنِ العاشر مُقْتَبَسةٌ من القرآنِ، بل إنَّ أُوربا مَدينةٌ للإسلام \* وقال الكُونت (هنري دي كاستري): وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في القُرآنِ غَيْرَ بَهَاءِ مَعَانِيْهِ، وَجَمَال مَبَانِيْهِ لَكَفَىٰ بِذَلِكَ أَن يَسْتَوْلِيَ على الْأَفْكَارِ، وَيَأْخِذَ بِمَجَامِعَ القُلُوبِ \* وقيل: إنَّ الذي نبَّه خَواطرَ

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ماذا في التاريخ للقبيسي المجلد ٢٥ ص ١٥٥ وما بعدها وكتاب مشكاة العلوم للساعاتي ص ٥٦ ـ ٥٤، ومؤلفي: سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية في براهين هذه المعجزات في أبحاث ممتعة وشائقة.

الأوربيّين على الأكُل بِصِحَافٍ مُتَفَرِّقَةٍ. آية: ﴿وليس عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً ﴾ [النور: ٢٦] والذي نبَّه خاطرهم على سَنِّ عَادَةٍ طَلَبِ الإِذْنِ لأَجْلِ اللهُ خُول على غُرفِ بَعْضِهم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا ليَسْتَأْذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ وَالَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُم فِنْكُمْ شَلاتَ مرَّاتٍ... ﴾ [النور: ٥٥]. مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ وَالَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُم فِنْكُمْ شَلاتَ مرَّاتٍ... ﴾ [النور: ٥٥]. والإمام على كرَّم اللَّهُ وَجْهَهُ ذكر في خُطبهِ المحررة في نَهْج البلاغة ما يُغني عن مُطالَعة كُتُب الهيئيّين والجيولوجيّين، فقد قال كرَّم اللَّهُ وجهه في الخُطبة التي ذكرها في خَلْقِ السَّمُواتِ والأَرْض: ﴿وَوَتَدَ بِالصَّخُورِ مَيذَانَ أَرْضِهِ مشيراً إلى أَنَّ الأَرْضَ فَا مُسْعَلَهَا اللهُ وجهه في الخُطبة التي ذكرها وقال في الخُطبة أي مضطربة لأنَّ الميدانَ بمعنى الاضطراب. ووتدها أي ثبتها وسكَّنَهَا. وقال في الخُطبة المعروفة في التَّوحيد: ﴿وَأَنشَأَ الأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا من غيْرِ اشتِغَال ، وأَرْسَاهَا على غيْرِ قَرارٍ، وأَقَامَهَا بغيْر قَوائِم، ورَفَعَهَا بغيْر دَعَائِمَ، وحَضَّهَا من الأَوْدِ والاعْوِجَاج ، وَمَنَعَها عَنِ التَّهَافُتِ والانفراج، وأَرْسَىٰ أَوْتَادَهَا، وضرَبَ أَسْدَادَهَا، واستَفَاض عُيُونِها، وحَدَّ أوديتَها الله وله في الموضوع كلامٌ طويلُ اكتفيت بما واستَفَاضَ عُيُونها، وحَدَّ أوديتَها الذي نحن بصدد ذكره \* \* \*

ومن إعجاز القرآن الكريم شُمُولُه على عُلوم ومَعارِف لم تَعْهَدُهَا العربُ عامَّةً، ولا محمّد على خاصةً، ولا يُحيطُ بها أحدُ من عُلماء الأمم، ولا يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا كِتَابٌ من كُتُبِهِمْ، فَجمع اللَّهُ فيه من بَيانِ عِلْمِ الشَّراتِع، والأَحْكَام، والتَّبِيه على طُرُقِ الحُجَجِ الْعَقْلِيَّاتِ، وإقامَةِ الدَّلائِل على وُجُودِهِ تعالى، وَتَوْحيدِهِ، وعلى طُرُقِ المحجَجِ الْعَقْلِيَّاتِ، وإقامَةِ الدَّلائِل على وُجُودِهِ تعالى، وَتَوْحيدِهِ، وعلى الْحَشْرِ والنَّشْرِ، وَرفع الشَّبةِ، وإزالة الرِّيب، والردِّ على فِرَقِ الأمم ببراهين قويّةٍ، وأَدَّة بينةٍ سَهْلة الألفاظ، مُوجَزَةِ المقاصد، رَامَ الحَذَّاقُ أن ينصبُوا أدلةً مِثْلَهَا فَلَمْ يقْدُرُوا عليْهَا كقوله تعالى: ﴿ أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ بِقَادِ عَلَىٰ انْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾. . . وهذا هو الردُّ المُفْحِمُ على قَوْلِ القائل يَخْلَقُ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾. . . وهذا هو الردُّ المُفْحِمُ على قَوْلِ القائل كَابِي بن خلف الجمحي الذي خاصَمَ النَّبيَّ ﷺ في إِنْكَارِ الْبَعْثِ، واتَاهُ بِعَظْمٍ قَدْ رُمَّ، وبلي، ففتَّهُ بِيدِهِ. وقال: أثرَىٰ يُحيي اللَّهُ هَذا بَعْدَ ما رُمَّ؟! فقال النبيُ ﷺ : ﴿ رُمَّ، وبلي، ففتَّهُ بِيدِهِ. وقال: أثرَىٰ يُحيي اللَّهُ عَذا بَعْدَ ما رُمَّ؟! فقال النبيُ عَقْمُ وَنَعَمْ فَدُ اللهُ عَدْا بَعْدَ ما رُمَّ؟! فقال النبيُ عَقْمَ النَّذِي أَنْ مَنْ يُو ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْييهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرْ وَهُو بِكُلْ

خَلْق عَليمٌ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فإذا أَنْتُمْ مِنْـهُ تُوقِـدُونَ \* أَو لَيْسَ الَّـذِي خَلَقَ السَّمٰواتِ والأَرْضَ بِقَـادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَـلَّاقُ الْعَلَيْمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* فَسُبْحَانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ﴾ [يَس: ٧٧ إلى آخر السورة] فـأيُّ إعْجَازٍ بَعْـدَ هذا الإعجـاز الَّذي يُخَاطِبُ الْعَقْلَ والرُّوحَ وَالوُّجْدَانَ بِهَذِهِ الْبراهين الساطعة، والأدلة القاطعة. أنَّ مَنْ كَانَ أَصْلُه نُطْفَةً قَذَرةً خَسَيْسَةً خَرَجَتْ مِنْ مَكَانٍ مُهِيْنِ، وَمَاءٍ مُنْتِنِ كَرِيهِ الرَّائِحَةِ والمنظر، تتقدَّذ النَّفوسُ من رُؤيَتِهِ، كَيْفَ أنَّهُ جَلَّ جَلالُهُ بعد أن خلق هذا الإنسانَ منها، وتولَّاهُ جلَّ جَلالُه برعايَته وَعِنَايَتهِ، وهو جنين في بطن أُمِّه، ثم أخرجه من ظلمات كثيرة، فشقَّ له بَابَ الرَّحِم، وأخْرَجَهُ إلى سَعَةِ الـدُّنْيَا سَميْعـاً بَصيراً... أليْس في هذا دليلٌ من أقوى الدَّلا ثِل على الْبَعْثِ بَعْدَ الموت؟؟ ومتى كانَ مَوجوداً، ثم وُجِدَ، ومَا هِيَ الغايةُ منْ وُجُودِهِ؟ إنَّها الطَّاعَةُ والْعِبَادَةُ والشَّكُرُ لِهَـذا الخلاق العظيم: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨] والعجيبُ من هذا المُخاصِم مَعَ مَهَانةِ أَصْلِهِ كَيْفَ يتصدَّى لمُخاصَمَة الجبّار، وَيَبْرُزُ لمُجَادَلَتِهِ في إنكاره الْبَعْثَ، وكَيْفَ لا يتفكُّرُ في بَدْءِ خَلْقِهِ، فَهَلْ أَوْجَدَ ذَاتَهُ بِذَاتِهِ، أَم جَاء إلى هذا الوجود رَغماً عَنْ أنفه؟!. وكذلك سَيمتُه اللَّهُ رَغم أَنْفِهِ، ويَبْعثُهُ رَغْم أَنْفِهِ، ويُدْخِلُهُ النَّارَ رَغْمَ أَنْفِهِ، وهو جلَّ جَلالُهُ أَهْوَنُ عَلَيْه، وَلَهُ المثَلُ الْإعْلَىٰ في السَّمْواتِ والأرْضِ، وَهُوَ بِكُل خلق عليم لا تخفى عليْه أَجْزاؤه وإن تفرَّقَتْ في الْبَرِّ والْبَحْر، أو أَصْبَحَتْ حجارةً أَوْ حديداً فَيَجْمَعَهُ جلّ جلاله ويُعيدُهُ لأنّه جلّ جَلالُهُ أَحْدَثَ جميعَ الْكَاثِناتِ بَأَمْرِ «كُنْ» وهو كنايةٌ عن سُرعة الإيجاد من غيْر تركيب كافٍ ونُون، فكما أنَّا لا يَثْقُلُ عَلَيْنَا لفظُ كُنْ فكذا لا يثقلُ على اللَّهِ ابتداءَ الْخَلقِ، وَإِعَادَتِهِمْ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. جَلَّ جَلَالَهُ مَا أَعْظَمَهُ، وَمَا أَكْرَمَهُ، ومَا أَحْلَمَهُ، ومَا أَرْحَمَهُ بِخَلْقِهِ، ومَا أَلْطَفَهُ!!!

### مُعْجِزَةً للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث

قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقرأ هذه الأية الكريمة:

﴿ وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤفكُونَ﴾؟ [التوبة: ٣٠] فصــدر هذه الآية، وهو جملة ﴿وقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ اللَّهِ ﴾ يتضمَّنُ من وقائع التَّاريخ، وحقائق العلم أمْراً لم يكن أَحَدُ يعرفه على وَجْهِ الْأَرْضِ في عَصْرِ نُزُول القرآن. ذلك أنَّ اسْم عُزَيْر لم يكن مَعْروفاً عند بني اسرائيل إلا بَعْدَ دُخولهم مِصْرَ، واخْتِلاطِهم بأَهْلِهَا، واتَّصَالِهِمْ بَعَقَائِدِهَا، وَوَثَنِيَّتِها. واسْمُ عزير هـو (أوزيرس) كمَا ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كمَا ينطق به قُدَمَاءُ المصرييّن، وقدماء المصريين منـذُ تـركوا عقيـدةَ التُّوحيـد، وانْتَحَلُوا عِبَادَةَ الشُّمْسِ، كـانـوا يَعْتَقِـدُونَ في عُـوزر، أو أوزيـرس أنَّهُ ابن اللَّه، وكـذٰلك بَنُـو إسرائيـل في دَوْرٍ من أَدْوَار حُلُولهم في مِصْـرَ القديمَةِ، استحسنوا هذه الْعَقِيدةَ: عقيدة أنَّ أوزيرس ابنُ اللَّه، وصارَ اسمَ أوزيرس، أو عُوزر (عُزير) من الأسماء المقدَّسة التي طَرَأتْ عَلَيْهم من دِيانَةِ قُدماء المصريين، وصاروا يُسمّون أوْلادَهُمْ بهذا الاسْم الّذي قَدَّسُوهُ كُفْراً وَضِلالًا، فعابَ اللَّهُ عليْهم ذٰلِكَ في القُرآن الحكيم. وَدَلَّهُمْ عَلى هذه الْوَقَائِع من تَارِيخِهم الذي نَسِيَهُ البشرُ جميعاً. إنَّ اليهودَ لا يستطيعُون أن يدَّعُوا في وقْتٍ من الأوْقَاتِ أن اسْمَ عزيرٌ كانَ مَعْرُوفاً عِنْدَهُمْ قَبْلَ اختلاطِهم بقدماء المصريين، وهذا الاسْمُ في لغتهم في مادَةِ (عوزر) وهل تَدلُّ على الْألوهيّة؟ ومعناه الإله المُعين، وكانَتْ بالمعنى نَفْسِهِ عِنْدَ قُدَمَاءِ المصريبِّن في اسم عُوزر، أو أوزيرس الذي كان عندهم في الدَّهرِ الأوَّل ِ بمعنى الإلْـهُ الـواحـدُ، ثم صَاروا يعتقـدُون أنَّـه ابنُ اللَّه عَقِبَ عِبَـادَتِهم للشُّمْسِ، واليهود أخَذُوا منْهُم هذا الاسْمَ في الطُّوْر الثاني عنْدَمَا كانُوا يعتقدُون أن أوزيرس ابنُ اللَّه \* فهذا سرٌّ من أسْرارِ القرآن، لم يُكْتَشَفْ إلا بَعْدَ ظُهُورِ حقيقةِ ما كان عليه قُدَمَاءُ المصرييِّن في العَصْرِ الحديث، وما كـانَ شيءٌ من ذلك معـروفاً في الدُّنيا عند نُزول القرآن! حتى إنَّ أعداءَ الإسلام كانُـوا يَصُوغـون من جَهْلِهِمْ بهذه الحقيقةِ التَّارِيخيَّةِ شُبْهَةً يُلطخون بها وجه الإسْلامِ، ويَطْعَنُونَ بِهَا في القُرآنِ، فقال اليهود منهم: إنَّ القُرآن يقول لنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عَقَائِـدِنَا، وأتَى دُعَـاةُ النَّصْرَانِيَّةِ منهم بما شاءَ لهم أدبهم مِنَ السَّبِّ والطَّعْنِ والزراية بالقرآنِ ودينِ

الإسْلام، وَبَنِي الإسْلام! بتصرُّف طفيفٍ (١) قلتُ: وصفهم اللَّه في الآية قبلها بقوله: ﴿ وَلا يَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ ﴾ أي ولا يعتقلُون صِحَّة الإسلام الذي هو دين الحقّ ، فَكَشَفَ اللَّه زَيْعُهُمْ وبيّنَ بَاطِلَهُمْ في هذه الآية بأنَّهُمُ أثْبتُوا للَّه وَلَداً، ومن جوَّزَ ذٰلِكَ على اللَّهِ فقد أَشْرَكَ بِهِ لأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ من يَعْبُدُ صَنَماً، وبَيْنَ من يَعْبُدُ المسيحَ ، فقد بَانَ بهذا أنَّهُمْ لا يُؤمنون باللَّهِ ، ولا يدينون دينَ الحق . روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: «أتى رسُولَ اللَّه عَلَيْ جَمَاعَةُ من الْيَهُودِ: سَلامُ بنُ مشكم والنَّعْمَانُ بن أوفي وشاسُ بنُ قيْس ومالكُ بن الصَّيْف، فقالُوا: كيْف نَتَعِكَ ، وقدوله مشكم والنَّعْمَانُ بن أوفي وشاسُ بنُ قيْس ومالكُ بن الصَّيْف، فقالُوا: كيْف نَتَعِكَ ، تعالى : ﴿ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ يَعْنِي أَنَّهُم المرآنُ إلى حقيقةِ ذلك أنَّهُ لم يكنِ ابنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْ وجل أَصْدَقُ وَاثْبَتُهُمْ المَرْآنُ إلى حقيقةِ ذلك أنَّهُ لم يكنِ ابنُ اللَّهِ كما يَدُّعُون ، ولا عبرة بإنكار الْيَهُودِ ذَلِكَ فإنَّ خَبرَ اللَّه لأنَّهُ ورَد ذكره في الإنجيل من إنكارِهِمْ ، وقوْل النَّصَارٰى في عيسى أنه ابن اللَّه لأنَّهُ ورَد ذكره في الإنجيل من إنكارِهِمْ ، وقوْل النَّصَارٰى في عيسى أنه ابن اللَّه لأنَّهُ ورَد ذكره في الإنجيل بالإبن على سبيل التَّسْريفِ، فبالْ النَّهُ المُقَلُوا وفَسُروا لفظَ الأَبْنِ بالْبُنَوَّةِ الحقيقية ، والْجُهَّالُ قَبِلُوا ذٰلِكَ مِنْهُمْ المَدْهِ الْمُذَا المُدْهِ الْفَاسِدُ في أَبْبَاع عِيسَى عليْه السَّلام \* \*

### إعجاز أخْبَارِ القُرآنِ عن المُغَيَّبَاتِ

ومن وجوه إعجاز القُرآنِ ما انْطَوى عليْه من الأخْبَارِ بالمغيَّبَات، وأنها ستقع في المستقبل، وهي كثيرة جدًا عَدا ما تقدّم منها.

١ ـ ما وعَدَ اللَّهُ به من النَّصْرِ يَوْمَ بَدْرٍ مِعَ قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَثْرَةِ الْكَافِرِينَ. تسمعُ ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْ اتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْ اتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَّافِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٧]قَدِمَ أَبُو سُفيان بعيرٍ تَحْمِلُ تِجَارَةً مِن الشَّامِ لِقُرَيْشٍ ، فَخَرَجَ اللَّهُ النَّبِيُ يَظِيرُ ليغنمها، فعلمت قريشٌ، فخرج أبو جَهْلٍ ومُقَاتِلُو مِكةً، وكانوا أَلْفاً إلا النّبيُ يَظِيرُ ليغنمها، فعلمت قريشٌ، فخرج أبو جَهْلٍ ومُقَاتِلُو مِكة ، وكانوا أَلْفاً إلا

<sup>(</sup>١)مناهل العرفان في علوم القرآن جـ٢ ص ٢٧٨ ـ ٢٨٠. تأليف محمد عبد العـظيم الزرقـاني طبع دار إحياء الكتب العربية مصر.

خمسين، وَهُمُ النَّفيرُ، وأخذَ أبُو سفيانَ بالعير طريقَ السَّاحِـلِ فَنَجَتْ، فقيل لأبي جهل: ارْجِعْ فأبي وَسَارَ إلى بَدْرٍ فشَاوَرَ ﷺ أَصْحَابَهُ، وقال: إنَّ اللَّهَ وَعَدَني إحْدى الطَّائِفَتَيْنِ فَوَافَقُوه على قِتَالِ النَّفير، وكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ، وَقَالُوا لَمْ نسْتَعِد له كما قال تعالى : ﴿ يُجَادِلُونَكَ في الْحَقِّ ﴾ القتال ﴿ بَعْدَمَا تَبيَّنَ ﴾ ظهر لهم ﴿ كَأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ إليه عِيَاناً في كراهَتِهمْ لَهُ. وخَوْفِهِمْ من كَثْرَةِ عَدُوِّهم، ولم يَكُونُوا قَدْ أَخَذُوا أَهُبَتَهُمْ للقتال من سِلاح ٍ ومَرْكُوبِ وَعَتَادٍ، وفي البيضاوي: وكمانَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِذْ ذَاكَ بِوَادِي دَقْرَانَ فَنْزَلَ عَلَيْهُ جَبَرَيلُ بِالْوَعْدِ بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ، إمَّا العيرُ وإمَّا قُرَيْشٌ، فاستشارَ فيه أصْحَابَهُ، فقال بعضهم: هلَّا ذكرتَ لنا الْقِتَالَ حتَّى نَتَأَهَّبَ لَهُ، إِنَّمَا خرجْنَا لِلعيرِ، فردَّ عليْهم وقال: إنَّ الْعِيرَ مَضَتْ عَلَىٰ سَاحِلِ البحرِ، وهذا أَبُو جَهْلِ قَدْ أَقْبَلَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه! عَلَيْكَ بالْعيرِ، وَدَع الْعَدوَّ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فقامَ أَبُو بكر وعُمَرَ رضي اللَّه عنهما فأَحْسَنَا في َ الْقَوْلِ، ثمَّ قامَ سعدُ بنُ عُبَادَةً، فقال: انظُرْ أمْرَكَ فامض فيهِ. فَواللَّهِ لو سِرْتَ إلى عَدَنَ ما تَخَلَّفَ عَنْكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثم قال مِقْدَادُ بنُ عمروٍ: امض ِ كَما أَمَرَكَ اللَّهُ فَإِنَّا مَعَكَ حَيْثُمَا أَحْبَبْتَ لا نَقُولُ لَكَ كَمَا قالت بَنُو إِسْرائيلُ لموسى: اذهب أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ، ولكن اذهبْ أَنْت وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثم قال: أشيرُوا عليَّ أيُّها النَّاسُ، وهُوَ يُريدُ الأنْصَارَ، وقَـدْ شَرَطُوا حين بَايَعُوهُ بِالْعَقَبَةِ أَنَّهُم بُرَاءُ مِنْ ذِمَامِهِ حتَّى يَصِلَ إلى دِيَارِهِمْ، فتخوَّفَ أَنْ لا يَرَوْا نُصْرَتَهُ إِلَّا عَلَىٰ عدقٍّ دَهَمَهُ. أي هَجَمَ عليْهِ بالمدينَةِ، فقَامَ سعْدُ بنُ مُعاذٍ فقال: لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: أَجَلْ. قال: إنَّا قَدْ آمَنَّا بِكَ، وصدَّقْنَاكَ وشَهدْنَا أنَّ مَا جِّئْتَ بِهِ هُوَ الْحَتُّ، وأَعْطَيْنَاكَ عَلَىٰ ذٰلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَىٰ السَّمْعِ والطَّاعةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ، فَوَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضَتَ بِنَا هٰذا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا أَحَدٌ، ومَا نكْرَهُ أَنْ تَلْقَىٰ بِنَا عَدُوَّنَا، وَإِنَّا لَصَبْرُ عِنْدَ الْحَرْبِ، صُدْقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ. ولعلِّ اللَّهَ يُريك مِنَّا مَاتَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ، فَسِرْ بِنَا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ، ۚ فَنَشَّطَهُ قَوْلُه، ثُمَّ قالَ: سِيرُوا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ، وأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدَ وَعَدَني إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ، واللَّهِ لكأنِّي انظر إلى مَصَارِعَ الْقَوْمِ. اهد. وَقَدْ وَقَعَتِ المعركةُ الغيرُ مُتكافِئَةُ، فقد كانَ عَدَدُ المسلمين لا يتجاوَزُ الثلاثمائة، وكانُوا رَجَّالَةً،

ومَا كَانَ فيهم إِلَّا فَرَسَانِ، فَتَمَّ النَّصْرُ بإذنِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ أَمدً اللَّهُ المسلمينَ بالملائِكةِ اسْتِجَابةً لاسْتِغَاثَةِ المُسْلِمينَ باللَّهِ، وَأَحَقَّ اللَّهُ الحقُّ بكلماته، وَقَطَعَ دابِرَ الكافرين، فَقُتِلَ سَبْعُونَ مِنْ صناديدِ قريْشِ، منهم أبو جهل قائد الحملة الشركية، تمّ هذا الأمرُ تحقيقاً لما أُخْبَر بِهِ المولى نَبِيَّهُ عَلِيَّةِ سابقاً في قوله جلَّ شَأْنَهُ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّابُرَ \* [القمر. ٤٤ ـ ٥٥] وقال سعيدُ بن المسيِّب: سمعتُ عُمُرَ بنَ الخطَّابِ يَقُولُ لما نزلت: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ ﴾ كنتُ لا أدري أيَّ جَمْع ِ يُهْزَم ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يَشِبُ في دِرْعِهِ وَيَقُولُ: سيهُزَمُ الجمعُ ويُولُّونَ الدُّبر. فعلمتُ تأويلها. وهل كانَ هذا الحدثُ العظيمُ مُجَرِّدُ مُصَادَفَةً عمياء؟ أم أنَّه أَخْبَارُ صِدْقِ من ربِّ السّماء؟ نعم إي ورَبِّي إنَّهُ لَلْحَقُّ، وآيةُ صِدْقِهِ قَتْلَىٰ الملائكة في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَىٰ الملائِكَةِ أنِّي مَعَكُمْ فَتُبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا سأُلْقِي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الـرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فوقَ الَأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: ١٢] في الخطيب: ﴿سَأَلْقِي في قُلُوب الذين كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ أي الخوف، فلا يكونُ لهم ثباتٌ، وكانَ ذلك نعمةٌ منَ اللَّهِ تعالى علىٰ المُؤمنين حيثُ ألْقَىٰ الخوف في قُلُوب المشركين. ا هـ. وفي الخازن ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. . . ﴾ مفعول به . ومعناه الرؤوسَ : كانتِ الملائكةُ لا تَعْرِفُ قتالَ بَنِي آدَمَ، فعلَّمَهُمُ اللَّهُ ذلك بقوله فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. ا هـ. وقول ه ﴿كُلُّ بَنانٍ ﴾ أي أَطْرَافَ اليديْن والرِّجْلَيْن، فكانَ الرَّجُلُ يقصدُ ضرْبَ رَقَبَةِ الكافِرِ فتَسْقُطُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إليه سيْفُهُ. وعبارة الخازن: قال سماك: فحدثني ابنُ عباس قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُ في أَثْرِ رَجُل مِنَ المُشركينَ أَمَامَهُ إذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وصَوْتَ الْفَارِسِ يقول: أَقْدِمْ حَيْنُومُ إِذْ نظرَ إلى المُشْرِكِ أَمَامَهُ خَرَّ مُسْتَلْقِياً، فنظر إليه، فإذا قد حُطِّمَ أَنْفُه، وشُقَّ وجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّيْفِ، فَأَحْصَىٰ ذلك أجمع، وجاءَ فحدَّث بذلك رسولَ اللَّه ﷺ قال: صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّماءِ الثَّالِثَةِ، فَقَتَلُوا يومئذِ سبعينَ، وأُسَرُوا سَبْعينَ». ا هـ. (١) وفيه: روي أنَّه نزلَ جبريلُ عليه السَّلامُ في خَمْسِمائَةٍ، وميكائيلُ عليه السَّلامُ في خَمْسِمائِةٍ في

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص۱۶۸.

صُورَةِ رِجَالٍ على خَيْلِ بُلْقٍ، عليْهِم ثيابٌ بيضٌ، وعمائمُ بيضٌ، قد أَرْخُوها بيْنَ وَعَائمُ بيضٌ، قد أَرْخُوها بيْنَ أَكْتَافِهِمْ. وروي أَنَّ النبي عَيْلُمُ لَمَّا نَاشَدَ رَبَّهُ. وقال أبو بكر: إِنَّ اللَّه سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، خَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَفْقَةً وَهُو في الْعَرِيشِ، ثم انْتَبَه فقالَ: «يَا أَبَابَكْرٍ! أَتَاكَ نَصْرُ اللَّهِ!! هٰذا جبريلُ آخِذُ بِرَأس فَرَسِهِ، عليْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ» يعني آلةَ الْحَرْبِ. ورُوي عن أبي أسيد: مَالكِ بنِ رَبيعَة، وكان قَدْ شَهِدَ بَدْراً أَنَّهُ قال بَعْدَمَا الْحَرْبِ. ورُوي عن أبي أسيد: مَالكِ بنِ رَبيعَة، وكان قَدْ شَهِدَ بَدْراً أَنَّهُ قال بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرِي لَأَرَيْتُكُمُ الشَّعْبَ الذي ذَهبَ بَصَرَهُ: لو كُنْتُ مَعَكُمُ الْيَوْمَ بِبَدْرٍ، وَمَعي بَصَرِي لَأَرَيْتُكُمُ الشَّعْبَ الذي خرجتْ منْهُ الملائكة \* وأخبار مُقَاتَلَةِ الملائكة ببدر كثيرة جدّاً، أكتفي بما ذكرتُ \* \* \*

٢ ـ ومنها ما وَعَدَ اللَّهُ به نبيّهُ والمُسْلِمينَ من دُخول الْمَسْجِدِ الحرام، وَفَتْحِ مَكَةَ. تَسْمَعُ هذا في قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَعُهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، وَهُو بالْمَدينَةِ، قَبْلَ عَامِ الْحُديْبيّةِ، فَظَنُّوا أَنَّهُ ذَلِكَ العامُ، مَعَهُمْ الْمَسْجِدَ الحرامَ، وَهُو بالْمَدينَةِ، قَبْلَ عَامِ الْحُديْبيّةِ، فَظَنُّوا أَنَّهُ ذَلِكَ العامُ، فلمَّا صَدَّهُمُ المُشْرِكُونَ عن الدُّخُولِ شُقَّ عليْهم ذٰلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عِنْدَ مُنْصَرفهم من الحُديْبيّةِ، وفيها هٰذه الآيةُ، فأخبَرَهُمْ أَنَّهُ سَيَقَعُ ذلك، فكان كما أَخْبَرَهُ فلما وَقَعَ ذلك قال لهم ﷺ: «ذٰلِكَ الَّذِي قُلُتُ لَكُمْ» انتهى كلام الدَّحلان.

قلتُ: وهذا الخبرُ لا يَشُكُ فيه مَنْ كَانَ لهُ أَدْنَى مِسْكَةٍ مِن عَقْل ، فكَيْفَ بمن يَدَّعُون الفلسفة والمعرفة، ويُجادِلُونَ بالْبَاطِل ، فكانَ من الْواجِبِ علَيْهِم أُوَّلَ مَنْ يُدْعِنَ لِهٰذِهِ الأَخْبَارِ الإلهيَّة المُعْجِزَةِ الدَّالةِ على أَخْبَارِ مَا سَيَقَعُ في المُسْتَقْبَل، وَلا يُدْعِنَ لِهٰذِهِ الأَخْبَارِ الإلهيَّة المُعْجِزَةِ الدَّالةِ على أَمُورٍ مُغَيَّبَةٍ، حتَّى ولو كان مَداها لِثَوانٍ من الدَّقيقةِ لأنّه مِن اخْبَصاص الْخَالِقِ جَلَّ شأَنُه قال تعالى لنبيّه ﷺ، وإلى كُلِّ مَنْ يَسْمَعُ هذا الخطاب: ﴿ وَلُو لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمُواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إلاّ اللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٢٥] ومَنْ كانَ جَاهِلاً بِمَصِيرِهِ، وأَعْمَىٰ عمّا يُصِيبُهُ بِهِ مَنْ الْهَلاكِ فما عليه \_ إن كانَ عَاقِلاً \_ إلاَّ أَنْ يَهْتَدِي بِهِدَايَةِ الْقُرْآنِ، ويُسَلِّم أَمْرَهُ إلى مَنْ بِسُلهِ مَنْ في السَّمْواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إلاّ الله وَمَا مِنْ الْهَلاكِ فما عليه \_ إن كانَ عَاقِلاً \_ إلاّ أَنْ يَهْتَدِي بِهِدَايَةِ الْقُرْآنِ، ويُسَلِّم أَمْرَهُ إلى مَنْ بِيَدِهِ مصيرُ جميع الأَكْوَانِ، فمن أَذْعَنَ لِأَمْرِهِ، وَانقادَ لِطَاعَةِ رَبِّهِ، وآمَنَ بِرُسُلِهِ وَانْبَارِهِ كَانَ مِن النَّاجِينَ، وحُشِرَ تَحْتَ لِوَاءِ سيِّدَ المُرْسَلينَ، وَدُخَلَ الجَنَّةُ مَعَ زُمْرَةٍ وَانْبَارِهِ كَانَ مِن النَّاجِينَ، وحُشِرَ تَحْتَ لِوَاءِ سيِّدَ المُرْسَلينَ، وَدُخَلَ الجَنَّةُ مَعَ زُمْرَةٍ

<sup>(</sup>۱) جـ۳ ص ۲۰۲.

المؤمنين، يَوْمَ لا ينْفَعُ مالُ ولا بَنُونَ إلا مَنْ أَتَىٰ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ \* \* \*

٣ ـ ومنها قوله تعالى: ﴿ الْمَ . غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون. في بضع سِنينَ. . . ﴾ [الروم: ١] الرُّوم: اسْمُ قبيلةٍ ، وسُمّيتْ باسم جدَّها، وَهُـوَ رُومُ بنُ عِيصُو بن إِسْحَاق بْن إِبراهيمَ. من تفسير ابن جزي: وسُمّي عِيصُو لأنَّه كان مَعَ يعقوبَ في بَطْنِ، فَعِنْدَ خُروجهما تَزَاحَمًا، وأراد كُلُّ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فقال عِيصُو لِيَعْقُوبَ: إِنْ لَمَ أَحْرُجْ قَبْلَكَ وإِلَّا خَرَجْتُ مِن جَنْبِهَا، فَتَأَخَّرَ يعقوبُ شَفَقَةً مِنْهُ. فلذا كان أبَا الأنْبِيَاءِ، وَعِيصُو أبَا الجبَّارِينَ \* وظَاهِرُهُ الضَّعْفُ لا مَحَالَة، وإنَّمَا ذكرتُه لَلْمُنَاسَبَةِ، وللتَّنْبِيهِ عليْه. وَسَبَبُ نُزول هٰذِهِ الآيةُ عَلَىٰ مَـا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ فَارِسَ والرَّومِ قِتَالٌ. وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَوَدُّونَ أَنْ تَغْلِبَ فارسٌ الرُّومَ، لأنَّ فَارِسَ كَانُوا مَجُوساً أُمِّينَ، والمُسْلِمُونَ يَوَدُّونَ غَلَبَةِ الرُّوم عَلَىٰ فارِسَ لِكَوْنِهِمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَبَعَثَ كِسْرَىٰ جَيْشًا إلى الرَّوم، واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: (شهريزان)، وَبَعَثُ قَيْصَرَ جَيْشاً، وأمّر عليهم رجلًا يُدعى (بخنس)، فالْتَقَيَا بأَذْرِعَاتٍ وبُصْرَىٰ، وهي أَدْنَىٰ الشَّامَ إلى أَرْضِ الْعَرَبِ والْعَجَمِ، فَغَلَبَتْ فَارِسٌ الرَّومَ، فبلغَ ذٰلِكَ المُسْلِمينَ بِمَكَّةَ فَشُقَّ عليْهم، وَفَرِحَ بِهِ كُفَّارُ مكَّةَ، وقَالُوا لِلْمُسْلِمينَ: إنكُمْ أَهْلُ كِتَابِ، والنَّصَارَىٰ أهلُ كِتَابِ، ونَحْنُ أُمِّيُّون، وَفَارِسُ أُمِّيُونَ، وقد ظَهَرَ إخوانُنَا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ عَلَى إِخْمَوَانِكُمْ مَنِ الرُّومِ، وأَنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُونَا لَنَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى هٰذِهِ الآياتِ. فَخَرَجَ أَبُو بكر الصّديقُ إلى كُفّارِ مَكَّةَ. فقال: فَرحْتُمْ بِظُهُورِ إِخْـوَانِكُمْ فَلَا تَفْـرَحُوا، فَـوَاللَّهِ لتظهـرنَّ الرُّومُ على فَـارِسَ. أَخْبَرَنَـا بِذَلِـكَ نَبِيُّنَا عَلِيْةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبِيُّ بِنُ خَلَفٍ الجُمَحِيِّ، وَقال: كَذَبْتَ، فقَال لَهُ الصِّدِّيقُ: أَنْتَ أَكْذَبُ يا عَدُوَّ اللَّهِ. فقال: اجْعَلْ أَجَلًا أُنَاحِبْكَ عَلَيْهِ، والمنَاحَبَةُ بالحاء المُهملة الْقِمَارُ والمُرَاهَنَةُ. أي أُرَاهِنُكَ على عَشْرِ قَلَائِصَ مِنِّي، وَعَشْرِ قَلائِصَ مِنْكَ، فإنْ ظهرتِ الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسَ غَرِمْتُ لَكَ، وإنْ ظهرتْ فَارِسٌ على الرُّومِ غَرِمْتَ لِي، فَفَعَلُوا وَجَعَلُوا الْأَجَلَ ثَلَاثَ سِنينَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وكَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم ِ الْقِمَارِ، فقال النَّبيُّ ﷺ: أَمَا هٰكَذَا ذكرتُ، إِنَّمَا البِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلاتَةِ إلى التَّسْع، فَزَايَدَهُ في الْخَطَر، وَمَادَدَهُ في الْأَجَل، فَخَرَجَ أَبُو بكر فَلَقِي أُبَيًّا، فقال: لَعَلَّكَ نَدِمْتَ!؟ فقال: لاَ، فَتَعَالَ أَزِيْدُكَ فِي الْخَطَرِ، وأُمَادِدُكَ فِي الْأَجَلِ

فَاجْعَلْهَا مِاثَةَ قَلُوصٍ ، وَمِاثَةَ قَلُوصٍ إلى تِسْع سِنينَ، وقيل إلى سَبْع، فقَال: قَـدْ فَعَلْتُ، فلمَّا خَشِيَ أُبَيُّ بنُ خَلَفٍ أن يَخْرُجَ أبو بكْرٍ من مكَّة أتَاهُ وَلَزِمَهُ. وقال: إنّي أَخَافُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةً. فَأَقِمْ لِي كَفيلًا، فَكَفَلَهُ ابْنُهُ عبدُاللَّهِ بِنُ أَبِي بكْرِ. فَلمَّا أَرَادَ أُبِيُّ بِنُ خَلَفٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ أُحُدٍ أَنَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ فَلَزِمَهُ، وَقَالَ: واللَّه لا أَدَعُكَ تَحَتَّىٰ تُعْطِيني كَفيلًا، فأعْطاهُ كَفِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ إلى أُخُدٍ، ثُمَّ رَجَعَ أُبيُّ بنُ خَلَفٍ إِلَى مَكَّةَ، وَمَاتَ بِهَا مِنْ جِرَاحَتِهِ الَّتِي جَرَحَهُ إِيَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ حِينَ بَارَزَهُ، وَظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسَ يَـوْمَ الحُـدَيْبِيَةِ، وذَلِـكَ عَلَىٰ رأس سَبْع سِنينَ مِنْ مُنَاحَبَتِهِمْ، وقيل كَان يَوْمَ بَـدْرٍ، وَرَبَطَتِ الرُّومُ خُيُولَهُمْ بـالْمَدائِن، وبَنَّوا بالْعِـرَاقِ مَدينةً ، ۚ وَسَمُّوهَا رُومِيَّةَ ، ۚ فَقَمَرَ أَبُو بِكُرِ أُبِيًّا ، وَأَخَذَ مَالِ الْخَطَرِ مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَجَاءَ بِهِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْقِمَارُ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: تصدَّق. انتهى خازن(١) ولهُ كَلْامٌ مطوّل في الموضوع لا يخلو مِنْ فَائِدَةٍ. فمن أَحَبُّ الْوُقُوفَ عليْهِ فَلْيَرْجَعُ إليه. وهكذا أَنْجَزَ اللَّهُ الأَمْرَ، ونَصَرَ الرُّومَ على فارسَ، وخزى اللَّهُ الكافرينَ، كمَا خزى المَجُوسَ على يَدِ الرُّومَانِ، وتَمَّتْ هٰذِهِ المُعْجِزَةُ القرآنيةُ التي تزيدُ المؤمنينَ إيماناً بِرَبِّهم، لَكَأَنَّهُ جِلَّ جَلْالُه مَاثِلٌ أَمَامَ أَعْيُنِهم، وَحَاضِرٌ فِي قُلُوبِهم، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضَا وَالغُفْرِانِ، تُنَاجِيهِ أَرْوَاحُهُمْ، وَتَبُثُّهُ شِدَّةَ الشَّوْقِ إِلَيْهِ، تـرجُو نَـوَالَهُ بِالقُرْبِ مِنْهُ والْأَنْسِ بِجَلَالِهِ، وهَذَا هُوَ حَالُ الْمُوقِنينَ بِوُجِودِهِ، بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعُلُومِ الشَّريفَةِ الَّتِي تَبْحَثُ عَنْ ذَاتِهِ، وأَخَصَّهَا فَهْمُ مَعَانِي كَلَامِهِ المُنَزَّلِ عَلَى خَاتَم ۚ أَنْبِيَائِهِ، وَصَفْوَةَ رُسُلُهِ الَّذي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، إنَّ مِثْلَ هَٰذِهِ الأَخْبَارُ القرآنيةُ المعجزةُ الدَّالَةُ عَلَى صِدْقِ كَلام ِ اللَّهِ تعالى، وَصِدْقِ رِسَالَةِ المُنَزَّل ِ عليْه لَتَزِيدُنا فَخْراً في دِينِنَا، وتَمَسُّكاً بِهَـدْي ِ كِتَابٍ رَبِّنَا، وَسُنَّةِ نَبيِّنا ﷺ. وَهٰذِهِ هِي بَرَاهِينُنَا عَلَىٰ وُجُودِ ربّنا، وَصِدْقِ قُرآنِنَا، وَنْبُوَّةِ نَبيِّنَا، نُفْحِمُ بِهَا المُخَالِفِينَ مِمَّنْ يَشُكُّ فِي دِينِنَا، وَيُغَرِّرُ بِضُعَفَاءِ الْعُقُولِ مِنْ أَبْنَاءِ دينِنَا، لِيَكُونُوا عَوْناً لِنُصْرَةِ شَيَاطِينِهِمْ، وَسَاداتِهِمْ وَكُبَرائِهِمْ، فَنَحْنُ نَدْعُوهُمْ إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا أَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وأَنْ نَعْبُدَهُ ونُوَحِّدَهُ لِإِقَامَةِ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةَ والنَّقْلِيَّةِ أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُهَا سِوَاهُ. وباللَّهِ التوفيق.

<sup>(</sup>۱) جـ٣ ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

٤ ـ ومنها قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذُلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥] وهل تَحَقَّقَ وَعْدُ اللَّهِ، ومَا أَخْبَرَ بِهِ عِبَادَهُ؟ وما دليلُ ذلك فِي وَاقع الأمْر؟ فالآيةُ تُخْبر بأنَّهُ سَيَجْعَلُ المُسْلِمينَ خُلَفَاءَ في أَرْضِهِ، مَالكينَ لَهَا، مَنْصُورينَ عَلَى أعدائِهِمْ! قلتُ: نَعَمْ الآيةُ نزلت في أبي بَكْرِ الصدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ من الصَّحَابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ هي إخْبَارٌ عَمَّا سَيَقَعُ في المُسْتَقْبَلِ بِشَرْطِ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَقَدْ قَامُوا بِهِذْينْ الشرطيْن: فَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ في خِيلافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وعَلَىٰ الرُّوم وَفَارِسَ في خِلْافَةِ عُمُرَ وَمَنْ بَعْدَهُ، وَهَكَذَا حتَّىٰ مكَّنَ اللَّهُ لَهُمْ في الْبِلَادِ، وأبدلَهُمْ بَعْدَ خَوْفهِمْ أَمْناً كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَمَكَّنَ دِينَهُمُ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ ومَغَارِبِهَا، وَمَلَّكَهُمْ إِيَّاهَا، وَصَارُوا خُلَفَاءَ فيها كمَا قال عليه الصلاة والسلام: «زُويَتْ لِيَ الْأَرْضُ؛ فأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُويَ لِي مِنْهَا» في القرطبي في تفسير الآية. قوله «في الأرْضِ» فيها قولان: أحَدَهُمَا يعني أرْضَ مكّة لأنَّ المُهاجرين سألُوا اللَّهَ ذلك فَوُعِدُوا. . . الثاني : أنها بلادُ الْعَرَبِ والْعَجَمِ قال ابنُ العربي، وهو الصّحيحُ. اه. وفي الخازنِ في تفسير الآية: قيل: مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْـوَحْي ِ عَشْرَ سِنينَ مَعَ أَصْحَابِهِ، وأُمِرُوا بِالصَّبْرِ عَلى أذَى الكُفَّارِ. فَكَانُوا يُصبحونَ ويُمْسُون خَائِفينَ، ثم أُمِرُوا بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدينَةِ، وأُمِرُوا بِالْقِتَالِ، وَهُمْ عَلَىٰ خَوْفِهِمْ لا يُفَارِقُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سِلاَحَهُ، فقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَمَا يَأْتِي عَلَيْنَا يَوْمٌ نَأْمَنُ فيهِ، وَنضَعُ السِّلاحَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيةَ. ومعنى لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ: واللَّهِ لَيُسورِثَنَّهُمْ أَرْضَ الكُفَّارِ مِنَ الْعَسرَبِ والْعَجَمِ. فَجَعَلَهُمْ مُلُوكَهَا وَسَاسَتَهَا وَسُكَّانَهَا . اهـ. أي فَأَنْجَزَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَأَظْهَرَهُمْ على جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَافْتَتَحُوا بِللادَ الْمَشْرِقِ، والْمَغْرِب، وَمَزَّقُوا مُلْكَ الأَكَاسِرَةِ. ومَلَكُوا خَزَائِنَهُم، وَاسْتَوْلُوا على الدُّنْيَا. وَهَذِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَحْدَاثِ، والمُعْجِزَاتِ الَّتِي تَقَعُ في الْأَرْضِ بأَنْ يَمْلُكَ الْقِلَّةُ مِنَ المُؤْمِنينَ زِمَامَ مُلْكِهَا، ويَسْتَوْلِيَ الْعَرَبُ عَلَى أَعْطَمِ دَوْلَتَيْنِ في الْمَشْرِقِ والمَغْرِب: دَوْلَتَيْ الْفُرْسِ والرُّومِ، وَهَلْ يَدُورُ فِي خَلْدِنَا نحنُ العربَ المُسلمينَ

الآنَ أَنْ نَسْتَوْلِيَ عَلَىٰ دُول ِ الْعَالَم شَرْقاً وَغَرْباً؟ ونكونَ المُسَيْطِرِيْنَ على تسيير دَقّةِ سِيَاسَةِ الشُّعُوبِ؟ وكلمتنا هي العُليا!!! قَدْ يَقُولُ الْبَعْضُ مِنَّا هٰذَا أَمْرٌ مِنَ المُحَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ والْمَادِيَّةِ والسِّيَاسِيَّةِ، وأَنَا أَقُولُ ليْسَ هُنَاكَ مِنْ مُحَالٍ على اللَّه تعالى \_ إذا حَقَّقْنَا الشُّرْطَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ: عِبَادَتَهُ وتوحيدَه ـ تحقيقاً لِمَا وَعَدَ اللَّهُ بـ المؤمنين من الاسْتِخْلَافِ والتمكين في الأرْضِ، يدلك على هذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُور مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ \* إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدين﴾ [الأنبياء: ١٠٥ ـ ١٠٦] وفي تفسير هـذه الآية كمـا في الخازن. قـال ابنُ عباس: «أرادَ أنَّ أَرَاضِي الكُفَّارِ يَفْتَحُهَا المُسْلِمُونَ، وهٰذَا حكمٌ من اللَّهِ تَعَالَىٰ بِإِظْهَارِ الدِّينِ، وَإِعْزازِ المُسْلِمينَ (١) \* وَهَذا الْبَلاغُ الْمُوَجَّهُ لِلْقَوْمِ الْعَابِدينَ، هُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَهْلُ الصَّلَواتِ الخمسِ، وشَهْرِ رَمَضَانَ والحجّ، وأَهْلُ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وقال الرازي: هٰذَا إشَارَةٌ إلى المذكُورِ في هٰذِهِ السُّورَةِ من الإخْبَارِ، والْوَعْدِ والْوَعيدِ، والْمَوَاعِظِ الْبَالِغَةِ لِقَوْمِ عَابِدِيْنَ \* أيْ عَامِلِيْنَ بِهِ. وقال ابن عباس: عَالِمينَ. قال الـرازي: والأَوْلَىٰ أَنَّهُمْ الجامِعُـونَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لأنَّ الْعِلْمَ كالشَّجَرَةِ، والْعَمَلَ كالشَّمَرَةِ، والشَّجَرُ بِدُونِ الثَّمَرِ غَيْرُ مُفيدٍ، والشَّمَـرُ بِدُونِ الشَّجَـرِ غَيْرُ كَـائِن. وقال كعبُ الأحْبَـار: هُمْ أُمَّةُ محمَّـد ﷺ. أَهْـلُ الصَّلَواتِ الخمس وشهْرِ رَمَضَانَ (٢) ومشلُ الآية قولُه تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفَتْح ِ . . . ﴾ فالآيةُ وإنْ كانَتْ شَامِلَةً لكل فَتْح ِ لْكِنَّهَا نَزَلَتْ مُبَشِّرَةً بِفَتْح ِ مَكَّةَ . فِي وَقْتٍ كَانُوا يَأْمَلُونَ ذٰلِكَ، ونَاعِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ \* \* \*

٥ - ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] فأخْبَرَ سُبْحَانَهُ وتعالى بأنَّهُ تَوَلَّىٰ حِفْظُ القُرآنِ مِنَ التّبديل، والتّغيير في سَائِرِ الأَرْمَانِ، بدليل التّعبيرِ بالْجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ المؤكَّدَةِ بالمؤكِّدَاتِ، فَكَانَ في المُسْتَقْبَلِ كَمَا أَخْبَرَ، فَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، بِخِلْفِ سَائِرِ الكُتُبِ، فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا أَخْبَرَ، فَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، بِخِلْفِ سَائِرِ الكُتُبِ، فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ وَكَلَ حِفْظَهَا إلى الأَمَمِ المُنْزَلَةِ عَلَيْهِم كما قال تَعالى: ﴿بما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [المائدة ٩٨] أي طلبَ حِفْظَهُ مِنْهُمْ، فَوقَعَ فِيها التّبديلُ والتّحْريفُ حتَّى صَارَتْ لا يُوثَقُ بِمَا نُقِلَ مِنْهَا، فالمرادُ بالذّكْرِ في قوله: ﴿إِنَّا نحنُ وَالتّحْريفُ حتَّى صَارَتْ لا يُوثَقُ بِمَا نُقِلَ مِنْهَا، فالمرادُ بالذّكْرِ في قوله: ﴿إِنَّا نحنُ وَالتّحْريفُ حتَّى صَارَتْ لا يُوثَقُ بِمَا نُقِلَ مِنْهَا، فالمرادُ بالذّكْرِ في قوله: ﴿إِنَّا نحنُ وَلَا فَي تَفْسِر الكرخي.

<sup>(</sup>٢) الخطيب في تفسير الآية.

نَزُّلْنَا الذُّكْرَ﴾ القرآن الكريم، وَقَـدْ اجْتَهَدَ كثيـرٌ من المُلْحِدَةِ في إِدْخَـال ِ شيْءٍ من التَّبْديل في القُرآنِ بَعْدَ أَنْ أَجْمَعُوا كَيْدَهُمْ، وَحَوْلَهُمْ وقَوَّتَهُمْ في هٰذِهِ المُدَّةِ الطُّويلَةِ، فَمَا قَدِرُوا عَلَىٰ إِطْفَاءِ شيْءٍ من نُورِهِ، وَلَا تغييرِ كَلِمَةٍ مِنْ كَلَامِهِ، ولا تَشْكيك المُسْلِميْنَ في حَرْفٍ مِنْ حُروفِهِ، فَكَانَ الْجِفْظُ حَاصِلًا بِاللَّهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعالَى، فالحَمْدُ للَّهِ عَلَىٰ حَفْظِهِ لِكَلامِهِ، وَبَقَاءِ رَوْنَقِهِ وَنِظَامِهِ(١). فالقرآنُ الكريمُ محفوظٌ بأمْر اللَّهِ من الزِّيادَةِ فِيهِ، والنَّقْصِ مِنْهُ، والتَّغييرِ والتَّبديلِ والتَّحْريفِ، فَالقرآنُ العنظيمُ مَحْفُوظٌ مِنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، لا يَقْدِرُ أَحَدُ مِنْ جميع الْخَلْقِ مِنَ الْجِنَّ والإنْسِ أَنْ يَـزيدَ فيـهِ، أو يُنقص منه حـرفاً واحـداً، أو كلمةً واحـدةً، وهذا مختَصُّ بـالقـرآنَ الْعَظيم. وَقَدْ جَعَلَ قوله ﴿ وإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُونَ ﴾ دليلًا على أنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِهِ جَلَّ جَلالُه ، حَرِفاً حَرْفاً، وَكَلِمَةً كَلِمَةً ، وجُمْلَةً جُمْلَةً، عَلَى النَّسَقِ الَّذي أُنْزِلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ، الَّذِي حَفِظَهُ اللَّهُ مِنْ تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَلْبِهِ الشَّريفِ، وَإِخْراج حظّه مِنْهُ كَمَا فِي أَحَادِيثِ شَقّ صَدْرِهِ الشَّريف، وسَيَأْتِي بَيَانَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى. إذاً فَلَوْ كَانَ القرآنُ مِنْ قَوْل ِ الْبَشَرِ لَتَطَرَّقَ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ والنُّقْصَانُ كما يَتَطَرَّقُ على كُلِّ كَلام ِ سَواءً بِسَوَاءٍ، فَمَا أَنْ تَقَعَ حَادِثَةً إِلَّا وَيُزَادُ فِيها مَا يُزَادُ، والْوَاقِعُ يُصدِّقُ هٰذَا، وَلِـذَا كَانَتْ هٰذِهِ الآيَةُ، وغيْرُهَا مِنْ آيَاتِ الإعْجَازِ هِيَ المَحَجَّةُ الْبَيْضَاءُ فِي صِدْقِهَا، وَهِيَ الْهِدَايَةُ الْعُظْمَىٰ لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ بِبَهَائِهَا ونُورِهَا، إذ بِهَا تَتَفَتَّحُ الْعُقُولُ، وتُعْطِي ثِمَارَهَا، وتُضْفى عَلى الإيمَانِ السَّعَادَةَ الْأَبَدِيَّةَ، وتَسطْمَئِنُّ القُلُوبَ بِوَعْدِ اللَّهِ، بِمَا وَعَدَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ، وأَحْبَابَهُ مِنَ الصِّدِّيقين والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُوْلِئِكَ رَفيقاً ، كُلُّ ذٰلِكَ بِصِدْقِ إِيمانِكَ بِرَبِّكَ ، وَزِيَادَتِهِ بِمَا تَفَضَّلَ ، وأنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آيَاتِهِ، وَالْعَمَلِ بِهَا خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَريمِ، وأَنْعِمْ بِهِ مِنْ إِلْهِ لاَ يُضَامُ مَنْ رَجَعَ إِلَيْهِ مُؤْمِناً بِهِ، ومَا أَنْزَلَ عَلَى رُسله، وَكَفَىٰ بِه نِعْمَةً وَفَضْلًا مِنْهُ ورْحَمَةً \* \* \*

٦ ومنها قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ عَلَيْهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حكيمٌ ﴾ [التوبة: ١٤ - ١٥] ففيها إخْبَار بالغيْب، وذلك أنّ ناساً من الْيَمَنِ وَبَيْنِ خُزاعة اسْلَمُوا وَبَقُوا بمكة بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ البَّبِيُّ ﷺ، وكثيرٌ من أصْحَابِهِ، فَلَقُوا

<sup>(</sup>١) انظر السيرة النبوية لأحمد بن زيني دُخلان جـ٣ ص ٢٠٣ .

من المُشْركينَ أَذَى شَديداً، فَأَرْسَلُوا وشَكُوا إلى رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ فقال: «اصْبِرُوا وأَبْشِرُوا بِفَرَجِ قَرِيبِ» وَأَذِنَ اللَّهُ للمُسْلِمينَ في الْجِهَادِ، وَأَنْزَلَ آياتٍ في الأمْرِ بِالْجِهَادِ. ومنها هذه الآية إلى آخرها، فكانَ بَعْدَهَا مَا أَوْقَعَ اللَّهُ بِهِمْ مِنَ الْقَتْـلِ، وَنُصْرَةِ المؤْمِنينَ، التي شُفِيَتْ بِهَا صُدُورُهم، حتَّى خرَّبُوا دَيارَ الشِّرك بالسَّبْي والْجَلَاءِ، وَسَلْبِ الْأَمْوَالِ والنَّعَمِ . هذا كَلَامُ الدُّحْلان في سِيرِتِهِ(١). وفي الخازن في تفسير الآية: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ يُريدُ بِالتَّعذيبِ الْقَتْلَ، يعني يَقْتُلُهُمُ اللَّهُ بِأَيْديكُمْ، . . . ﴿ وَيُخزِهِمْ ﴾ يعني ويُذِلَّهُمْ بـالْقَهْرِ والْأَسْـرِ. ويُنْزِلُ بِهِمْ الـذُّلُّ والهوانَ ﴿وَيَنْصُـرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ يعني بأن يـظفركم بهم ﴿وَيَشْفِ صُـدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ ﴾ يعني ويُبْرىءُ داءَ قُلوبهم مما كَانُوا يَنَالُونَـهُ من الأذَىٰ منهم، ومن المعلُومَ أنَّ من طَالَ تأذِّيه من خَصْمِهِ، ثم مكَّنه اللَّهُ منه، فإنَّهُ يَفرحُ بذلك، ويعظُمُ سُرورُه، ويصيرُ ذلك سَبَباً لقوّة الْيقين، وثَبَاتِ الْعَزِيمَةِ ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ يعني ويُذهب وجْدَ قُلُوبهم بما نالوْهُ من بَنِي بكر. روي أن النّبيِّ ﷺ قال يوم فتح مكة: «ارْفَعُوا السَّيْفَ إِلَّا خُزَاعَةَ من بني بَكْرٍ إلى الْعَصْرِ» ذكره البغويُّ بغير سند. اهـ وقد حصَّل اللُّهُ تعالى هذه المواعيدَ كُلُّهَا، فكانَ دَليلًا على صِحَّةِ الإعْجَازِ بهذه الآية، وَدَليلًا على صِحَّةِ نُبُوِّتِهِ ﷺ \* ولو أَرَدْنَا اسْتِقْصَاءَ ما أُخْبَرَ المولىٰ جلِّ جَـلالَهُ في القُـرآن الكريم عن المغيَّبَاتِ، وتحقيق وبيان وقوعِهَا لطال بنا المقام، وَهَا أنا ذاكرٌ بَعْضَهَا على سبيل الإجْمَال لعلَّ ذكرها يُغْنِي عن تُفصِيل الْمَقَال، فمنها بيان أخبار الأُمَّم السَّالِفَة، قرناً بَعْدَ قرن، وعصراً بَعْدَ عصْر، ومنها أخبار المِلَّتَيْن من الْيَهُود والنَّصَاري بأَوْجَزِ عِبَارَةٍ، وَأَفْصَحِ بِيان، فكثيراً ما كَانُوا يَسْأَلُونَ المُصْطَفَىٰ ﷺ عن أَخْبَارِ الْأَمَم الماضية امْتِحَاناً لَهُ ﷺ وَتَعَنَّتاً، فَيُنَزِّلُ المولى جلِّ جلالَهُ على نبيِّهِ ﷺ ما سَأَلُوا عنْهُ ـ وهم يَعْلَمُونَ جوابَهُ، ومُسجَّلًا عِنْدَهُم في كُتُبِهِمْ ـ كخبر موسى عليه السلام، والخضر، ويوسف وإخْوَتِهِ، وكَقِصَّةِ أَصْحَابِ الكهْف، وَذِي القرنين، ولقمانَ وابْنه، وأَشْبَاه ذٰلِكَ من الْأَنْبَاءِ والقصص المذكورة في القرآنِ بِالْطَفِ إِشَارَة، وأَبْلَغ ِ عِبَارَةٍ، وكبيَانِ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ، وَمَا جَرَىٰ في ذَلكِ، وَخَلْقِ السَّمَوٰاتِ والْأَرْضِ، وآدَمَ وحواءً، وما في التَّوْرَاةِ والانجيلِ مِنَ الأَحْكَمُ اللَّهِ وَالتَّوْحِيدِ، وَمَا في الزُّبُر، وصُحُفِ

<sup>(</sup>۱) جـ۳ ص ۲۰۶.

ابراهيم ومُوْسَىٰ، وغيْرِ ذلك مِمَّا صَدَّقَهُ فيه عُلَمَاءُ أَهْلِ الكِتَابِيْنِ: التَّوْرَاةِ والإِنْجيلِ. ولم يقْدُرُوا على تكذيب شيءٍ ممَّا أنزله اللَّهُ تعالى بِخُصُوصِهَا، بل أَذْعَنُوا لذلك، واعْتَرَفُوا بِهِ، فمنْهم مَنْ وَفَّقَهُمُ اللَّهُ وهداهم إلى الإسلام ِ لِمَا سَبَقَ لَهُم مِن الْعِنَايَةِ الْأَزَلِيَّةِ كعبداللَّهِ بن سلام. أَحَدِ أَحْبَارِ الْيَهُود الكبار، ومنهم من خذله اللَّهُ فَكَفَر عِنَاداً وَحَسَداً، ومن ذلِكَ ما سألُوه عن الروح، وبَيَانِ حُكْم ِ الرَّجْم، وهُوَ مِمَّا أَخْفُوهُ في كُتُبِهِمْ، وكَبَيَانِ مَا حرَّمَ اسْرائيلُ على نَفْسِهِ امْتِحَاناً لَهُ ﷺ، ونَزَلَ الجـوابُ وَافياً صَادِقاً شافياً، وَسَأَلُوهُ عَمَّا حُرَّم على بَنِي اسْرَائيل من الطَّيِّبَاتِ والأَنْعَامِ الَّتِي كَانَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ، فَحَرَّمَهَا اللَّهُ عليْهم بِبَغْيهِمْ، عُقُوبةً لَهُمْ بسبب ظُلْمِهِمْ، قال تعالى: ﴿وَعَلَىٰ الَّذِينَ هَادُواحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم ِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] فحرَّم عليْهم ما لم يكُنْ مَشْقُوقَ الأصَابِع من البهائِم والطُّيُور، كالإبل والنَّعَام، والإوَزّ والْبَطِّ. وقيل: كُلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطُّيُـور، وكلُّ ذي حَافِرٍ من الـدُّوابّ، وَحَرَّمَ عليهم شَحْمَ الْبَقَرِ والْغَنَمِ والْكليتيْن إلَّا ما الْتَصَقَ بِ الظُّهْرِ وَالْجَنْبِ كَمَا بَيَّنَهُ المُفَسِّرُون، وفصَّلُوه في تفسير هذه الآية. وقوله: ﴿ببغيهم﴾ أي بقتلهم أنْبِيَائِهُمْ، وأخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. وكانُوا يَقُولُونَ للنَّبِيِّ ﷺ: لم يُحَرِّم اللَّهُ عَلَيْنَا شَيْئًا، فَإِنْ حرَّمَ عَلَيْنَا شيئًا فبيِّنْهُ، فأَنْزَلَ اللَّهُ هذه الآية في تكذيبهم. فَافتُضِحُوا. إلى آخر ذٰلِكَ مِمَّا في التَّوْرَاةِ والأنْجِيلِ من إثْبَاتِ نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا محمَّد ﷺ. وأنَّه صَاحِبُ الرِّسَالَةِ المُنْتَظَرَةِ، وكانَ المنجِّمُونَ منهم يَرْقُبُونَ طُلُوعَ نَجْمِهِ ﷺ. قال اللَّه تعالى في القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيُّ الَّـذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل يأمُّرُهُمْ بالْمَعْرُوف ويَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبِاتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ والَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وهذا يدلُّ على أنَّه ﷺ لو لم يكن مكتُوباً عِنْدَهُمْ في التّوراة والانجيل لكانَ ذِكْرُ هذا الكلامَ في القرآنِ مِنْ أَعْبِظُم ِ المُنَفِّراتِ عن الدُّنحُول في الإسلام، والعاقل لا يَسْعَى فيما يُوجبُ نُقصانِ حَالِهِ، وينفّر النَّاس عن قَبُول مَقَالِهِ، فَلمَّا قال لهم عليه الصلاة والسلام هـذا دَلُّ علَى أنَّ

ذٰلِكَ النَّعْتَ كَانَ مَذَكُوراً في التَّوْرَاةِ والإنجيلِ، وَذٰلِكَ مِن أَعْظَمِ وَأَقْوَىٰ الدَّلائيل على صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ عَلَيْ وَمَمّا يَدُلُّكَ على صِدْقِ هٰذا إسْلامُ مِن أَسْلَمَ مِنْ كبار أحبارهم كَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَلامٍ، وتَميم الدَّارِي، وَكَعْب الأَحْبَارِ. وَقَدْ وَقَفُوا مِنْهُ على مِثْلِ هٰذِهِ لَدَّعَاوَىٰ، وفي التَّوْرَاةِ الَّتِي بِأَيْديهِمْ مِمّا ذكرهُ ابنُ ظفر في البشر، وابنُ قتيبة في الدَّعَاوَىٰ، وفي التَّوْرَاةِ الَّتِي بِأَيْديهِمْ مِمّا ذكرهُ ابنُ ظفر في البشر، وابنُ قتيبة في أعلام النبوة «تجلّى اللَّهُ من سَيْنَاءَ، وأشْرَقَ مِنْ سَاعِيْرَ، واسْتَعْلَنَ منْ جِبَالِ فاران» فسينا هو الجبلُ الذي كَلَّمَ اللَّهُ فيه مُوسىٰ، وساعيرُ هو الجبلُ الَّذي فِيهِ ظَهَرَتْ نُبُّةِةٍ عِيْسَىٰ، وجبالُ فاران. وهو اسْمٌ عبرانيِّ، ولَيسَتْ أَلِفُهُ الأُولَىٰ همزة: هي جِبَالُ بَنِي هَاشِم التي كانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَحنَّتُ في أَحدِهَا، وفيه فاتحة الْوَدي، وهُو أَحَدُ ثلاثَةٍ جِبَالٍ: أحدُهَا أَبُو قُبَيْس، والمُقَابِلُ له قَيْقَعَان إلى بَطْن الْوَادِي، والثَالَث الشرقيُّ فاران، ومُنْفَتَحُهُ الذي يلي قَيْقَعَانَ إلى بَطْنِ الْوَادِي، الْوَادِي، والثَالَث الشرقيُّ فاران، ومُنْفَتَحُهُ الذي يلي قيْقَعَانَ إلى بَطْنِ الْوَادِي، وليه مَوْلِدُهُ عَلَيْ على أحد الأقوال \*(١)

قال ابن قتيبة: وليس بهذا غموضٌ لأنَّ تجلّي اللَّهُ تَعالَىٰ من سَيْنَاءَ: إنْزالُه على التَّوْراةَ على مُوسىٰ بِطُور سَيْنَاءَ. ويجبُ أن يكونَ إشراقه من سَاعِيرَ إنزالُه على الْمَسيح الإنجيلَ، وكانَ المسيحُ يَسْكُنُ من سَاعِيرَ أرْضِ الخليلِ بِقَرْيَةٍ تُدْعَىٰ الْمَسيح الإنجيلَ والنُبُوَّةَ فكذلك يَجبُ أن يكونَ اسْتَعْلاَنُهُ من جِبَالِ فَارَانَ إِنْزالُه على المسيح الإنجيلَ والنُبُوَّةَ فكذلك يَجبُ أن يكونَ اسْتَعْلاَنُهُ من جِبَالِ فَارَانَ إِنْزالُهُ على المسيح الإنجيلَ والنُبُوَّةَ فكذلك يَجبُ أن يكونَ اسْتَعْلاَنُهُ من جِبَالِ فَارَانَ إِنْزالُهُ القرآنَ على مُحمَّدٍ عَيْنَ . وَهي جِبَالُ مكَّةَ، وإن ادُعيَ أنَّهَا غيرُ مكّة. وأهلِ الكِتَابِ في ذلك اخْتِلافٌ في أنَّ فَارَانَ هِي مكَّةُ، وإن ادُعيَ أنَّهَا غيرُ مكّة. قُلنا: الكِتَابِ في ذلك اخْتِلافٌ في أنَّ فَارَانَ هِي مكَّةُ، وإن ادُعيَ أنَّهَا غيرُ مكّة. قُلنا: وأيُسَ في التَّوْرَاةِ في سِفْرِ التَّكُوين: أنَّ اللَّهَ أَسْكَنَ هَاجَرَ وإسْماعِيلَ فَارَانَ؟؟؟ وقُلْنَا عليه دُلُونَا على الموضِع الذي اسْتُعلن، وَعَلَنَ بمعني وَاحِدٍ؟ وهُو مَا ظَهَرَ، وانكَشَفَ. كَابٌ بعد المسيح. أو ليسَ استُعلن، وَعَلَنَ بمعني وَاحِدٍ؟ وهُو مَا ظَهَرَ، وانكَشَفَ. كتابٌ بعد المسيح. أو ليسَ استُعلن، وَعَلَنَ بمعني وَاحِدٍ؟ وهُو مَا ظَهَرَ، وانكَشَفَ. وفي الإنجيلِ عن أنجيلِهِ عن أنجيلِهِ عن إنْجيلِهِ عن إنْجيلِهِ عن إنْجيلِهِ عن إنْجيلِهِ عن إنْجيلِهِ عن أنهي اللهِ المسيح: إنه قال: «أَنَا أَطْلُبُ لكُمْ من الأَبِ أَنْ يُعْطِيكُمْ فَارَقْلِيطَ آخَرَ يُثْبُتُ مَعَكُمْ المسيح: إنه قال: «أَنَا أَطْلُبُ لكُمْ من الأَبِ أَنْ يُعْطِيكُمْ فَارَقْلِيطَ آخَرَ يُثْبُتُ مَعَكُمْ

<sup>(</sup>١) الدليل الصادق جـ١ ص ١٩١ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الدليل الصادق جـ١ ص ١٩٢

إلى الأبد: رُوحُ الحقّ الذي لا يُطيقُ العالَمُ أن يَقْتُلُوهُ \* وهو عنْد ابن ظفر بلفظ: إنْ أَحْبَبْتُمُوني فَاحْقَظُوا وَصِيَّتِي، وأنا أطلبُ إلى أبي فَيُعْطِيكُمْ فارقليط آخَرَ يكون معكم الدّهْرَ كُلّهُ \* قال: فهذا تصريح بأنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ إليْهِمْ مَنْ يقُوم مقامَهُ، ويَنُوبُ عَنْهُ في تَبْليغ رِسَالَةٍ رَبِّهِ، وسِيَاسَةِ خلْقِهِ مَنَابَهُ، وتكون شريعتُه باقيةً مُخلَّدةً أبداً، فَهَلْ هذا إلاَّ مُحَمَّد عَلَيْهِ؟ اهد. (١) وإلى هُنا أكْتَفِي بذكرِ هٰذِهِ النُّبْذَةِ الْيسيرةِ عَنْ بيَانِ إعْجَازِ القرآن، وبه أُنهي القِسْمَ الأوّل.

<sup>(</sup>١) الدليل الصادق لجاب اللَّه جـ١ ص ١٩٣.

#### القسم الثاني

يشملُ هذا القسمُ عَلَى ما صَحَّ دليلُهُ من مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ. مُبْتَدِأً بتعْريفِ المُعْجِزَة، لِنَعْلَمَ بِهِ أَوْجُهَ الإعجازِ فيما ظَهَرَ على يَدَيْهِ ﷺ مِنْهَا. وبهِ أستعينُ.

### تَعْرِيفُ المعجِزَةِ، وبيانُ أَقْسَامِهَا

في الْمَوَاهِبِ اللَّدنيَّة بالمنح المحمديَّة (١) (المعجزةُ هِيَ الأَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ. الْمَقْرُونُ بالتَّحَدِّي. الدَّالُ على صِدْقِ الأَنْبِيَاءِ عليهُمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ).

وسُمِّيتْ معجزةً لَعَجْزِ الْبَشَرِ عن الاتْيَانِ بمثلها · ومن هذا التَّعْريف عُلِمَ أَنَّ لَلْمُعْجِزَةِ شروطاً يَجِبُ أَن تَتَوفَّرَ فيها ١ - أَن تكون المعجزةُ خَارِقَةً لِلْعَادة كَانْشِقَاق الْقَمَسِ، وانْفِجَادِ الْماءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ ، وَقَلْبِ الْعَصَاحَيَّةَ ، وَإِخْرَاجِ نَاقَةٍ مَنْ الْقَمَسِ، وانْفِجَادِ الْماءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ ، وَقَلْبِ الْعَصَاحَيَّةَ ، وَإِخْرَاجِ نَاقَةٍ مَنْ صَخْرَةٍ ، وإعدام جَبل . فخرج غَيْرُ الخارِق لَلْعَادَةِ كَطُلُوعِ الشَّمْس كَل يَوْم ، فَلَيْسَ فِي طُلبِ فِي طُلوعِهَا مُعْجِزةً . . أَنْ تكون مقرونةً بالتّحَدِّي ، وهو طلب المُعَارَضَةِ والمقابلة ٣ ـ أَنْ لاَ يَأْتِي أَحَدُ بِمِثْل مَا أَتَىٰ بِهِ المُتَحَدِّي عَلى وَجْهِ المُعَارَضَةِ ، وخَرَجَ بقيْدِ التَّحَدِّي الخارقُ من غَيْرِ تحدِّ، وهُو الكرامةُ للوليّ، المُعَارَضَةِ ، وخَرَجَ بقيْدِ التَّحَدِّي الخارقُ من غَيْرِ تحدِّ، وهُو الكرامةُ للوليّ، وبالمُقَارَنَةِ الخارقُ المتقدّمُ على التَّحَدِّي كالإرْهَاص . كتظليل الْغَمَامِ لَهُ عَلَى حَبْو وبالمُقَارَنَةِ الخارقُ المتقدّمُ على التَّحَدِّي كالإرْهَاص . كتظليل الْغَمَامِ لَهُ عَلَى حَبْو وبالمُقَارَنَةِ الخارقُ المتقدّمُ على التَّحَدِّي كالإرْهَاص . كتظليل الْغَمَامِ لَهُ عَلَى حَيْن فَعُول وبالمُقَارَنَةِ الخارقُ المتقدّمُ على التَّامَةِ الرَّاهِبِ لِلْدَلِكَ ، وكشق صَدْدِهِ عَلَى الْواقعيْن لَهُ قَبْل خُورُوجه إلى الشام ، ومُشاهَدَةِ الرَّاهِب لِلْدَلِكَ ، وكشق صَدْدِهِ عَلَى الْواقعيْن لَهُ قَبْل دَعُون الرِّسالة ، وكلام عِيْسَىٰ في الْمَهْدِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُعْجِزَاتٌ ، وإنَّما هي كَراماتُ دَعُون ظُهُورُها على أَيْدي الأَوْلِيَاءِ تنويها بِشَأَيْهِمْ ، وبَيَاناً لِفَضْلِهمْ ، والأَنْبِيَاءُ قبْل

<sup>(</sup>١) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب القسطلاني جـ١ ص ٣٤٦ نشر دار الكتب العلميـة بيروت ـ لبنان.

إِرْهَاصاً. أي تأسيساً للنُّبُوَّة، وعلامةً عليْها، وَجَـزْماً بـوُقوعِهـا عِنْدَ تكريرهـا، قبْلَ الْبِعْثَةِ، كما هُو شأنُ نَبِيِّنَا محمَّدٍ ﷺ، فيما نُوِّهَ بِشَأْنِهِ في الكُتُب المُنزَّلَةِ، وَمَا وَقَعَ منْ إِرْهَاصَاتٍ يَوْمَ مَوْلِدِهِ، وَرِضَاعِهِ، وَشَقِّ صَدْرِهِ . وَأَكْثَرُ العُقَلَاءِ قَالُوا عَنْهُ إِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَأْناً فِي مُسْتَقْبَلِهِ، وما دَرُوا أَنَّها النُّبُوَّةُ. وخرَجَ أَيْضاً بقيْدِ الْمُقَارَنَةِ المتأخّر عن الْتَحدِّي مَا يُخرَّجُهُ عن الْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ، نَحْوَ مَا رُوي بعد وَفَاتِهِ مِنْ نُطْقِ بَعْض الْمَوْتَىٰ بالشَّهَادَتَيْن (١) وشبهه مِمَّا تَوَاتَرَتْ بِهِ الأخْبَارُ، وخرج أيضاً بأَمْن المُعَارَضَةِ السَّحَرَةُ، فَإِنَّهُ من المُمْكِن مُعَارَضَتُهم، لِكُلِّ مَنْ تعلُّم فَنَّهُمْ. (٢) وبعدَ هذا البيان فأقول: حينما يَقُومُ أَمَامَنا إنسانٌ مثلًا، وَيَـدّعِي النُّبُوَّةَ، وأنَّ اللَّهَ بَعَثَـهُ إليْنَا، فَإِنَّنَا سَنُطَالِبُهُ بِالدَّلِيلِ على صِدْقِ مَا ادَّعَاهُ. فإذا قال: إنَّ آيَةَ صِدْقِي أَنَّ اللَّهَ الَّذي أَرْسَلَنِي سيُغيِّرُ عَادَةً من عَادَاتِهِ في الْمَخْلُوقَاتِ، فَسَلُونِي مَا بَدا لَكُمْ حتَّى تَرَوْنَ صِدْقَ دَعْوَايَ. هَبْ أَنَّا قُلْنَا له: شُقَّ لنَا هَذا الْقَمَر نِصْفَيْنِ، ثم لِيَعُدْ كَمَا كَانَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مُدَّعِي الرِّسالَةِ، وأَشَارَ بِيَدِهِ إليْهِ، وَبالْفِعْلِ فَقَدْ انْشَقَّ الْقَمَرُ نصْفَيْن، ثم عَادَ كَمَا كَانَ. ثُمَّ قال لَنا: اشْهَدُوا أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلنَّكم، بَعَثني بِالْهُدَيٰ ودينِ الْحَقِّ، وإِذَا لَمْ تَكُونُوا مُصَدِّقينَ بِهَذَا الْحَدَثِ الْعَظيم فَأَتُوا بِمِثْلِهِ إِن كُنْتُم تَشكُّونَ في نُبُوَّتِي. لَا شَكَّ أَنُّهُم عَاجِزُون عَنِ الْقِيَامِ بِهَذَا الأَمْرِ الْخَارِقِ لِلْعَادَةِ، فَمَا عَلَيْهِم إِلَّا التَّصْديقُ بِهٰذهِ المُعْجِزَة، وَالإيمانِ بِمَنْ أَوْقَعَهَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، وَاسْمَعْ الآنَ ما أقوله لَكَ، وسَأَضْرِبُ لك أَمْثِلَةً من مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ صَلَوْاتِ اللَّهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ. جَاءَ مُوسى عليْه السَّلامُ قَوْمَهُ بَمُعْجِزَاتٍ كثيرةٍ سَأَكْتَفِي مِنْهَا بِذِكْر مُعْجِزَةِ (الْعَصَا) إنَّها خَشَبٌ، لا إحْسَاسَ لَهَا ولا رُوحَ فيهَا، وَلَيْسَ لَهَا لَحْمٌ، ولاَ عَظْمٌ، ولاَ عُرُوقٌ ولا قَلْبٌ وَلَا دَمٌ، إِنَّهَا مَواتٌ كَالتُّراب، حتَّى إنَّها لا تُسَبِّحُ اللَّهَ تعالى لِيُبْسِهَا، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ أَخْضَرَ مِن النَّبَاتِ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعالى، فَإِذَا يَبِسَ يَنْقَطِعُ تسبيحُهُ، ويدلُّ عليه حديث القبريْن اللَّذين كَانَ صَاحِبُهما يُعَذَّبَانِ، أَحَدُهُمَا كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ منَ الْبَوْلِ، أوْ يَسْتَنْزِهُ، والثاني كان يَمْشِي بالنَّمِيْمَةِ، فأَخَـذَ ﷺ خُوصاً من تَمْرِ، وَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ، وَوَضَعَ عَلَىٰ كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا نِصْفاً. وَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاً.

<sup>(</sup>١) وسيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى .

<sup>(</sup>٢) وسيأتي بيان تزييف هذا الفن وخداعه.

معناهُ إذا يَبسَا لا يُسبِّحانِ، فتكون عَصَا مُوسَىٰ عليه السَّلامُ مَيِّتَةً كبقيَّةِ الْمَـوَاتِ، ولكنْ ظَهَرَتْ المُعْجِزَةُ الْخَالِدَةُ أَنَّهُ حِينَمَا أَلْقَاهَا قَائلًا باسْم اللَّهِ فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ حَقيقيَّةُ تَسْعَىٰ، قَدِ انْقَلَبَتِ المادَّةُ الْخَشَبِيَّةُ، إلى مَادَّةٍ حَيَّةٍ، تَشَكَّلَ مِنْهَا هَذا الْحَدَثُ الْعَظيمُ، تَماماً يُشْبِهُ هَذَا الْحَدَثُ خَلْقَ آدَمَ عليْه السَّلامُ من تُرابِ لَا حَيَاةَ فيه، فَيَا لَهُ مِنْ أَمْرِ مُعْجِزِ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ، مَقْرُونٍ بالتَّحَدِّي لِفَرْعَونَ وَسَحَرَتِهِ، ۚ أَنْ يأتُوا بِمِثْلِهِ، لَقَدْ جَمَعَ فِرْعَـونُ السَّحَرَةِ، وأغراهُم بالأَمْـوَال ِ والسُّلْطَانِ إِنْ هُمْ غَلَبُوا مُـوسَىٰ عليْـهِ السَّلامُ . إِنَّ مُوسَىٰ عليْه السلامُ ليْسَ سَاحِراً كما ادَّعَىٰ فِرْعَونُ، وأنَّهُ كَبيرُهُمْ، وإذَا كَانَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ كَبِيرُهُمْ، فَلِمَاذا لَم يَقُولُوا لَفَرْعَونَ إِنَّـهُ هُو الَّـذي عَلَّمَنَا السُّحْرَ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرُهُم فلِمَاذَا يُنَازِلُوهُ، أَمَامِ النَّاسِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُم مَعْلُوبِونَ، وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسَىٰ عليْه السَّلامُ يَعْرِفُهُمْ، ولم يُخَالِطْهُمْ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، بَلْ كَانَ رَاعِياً لشُعَيْبِ عليهِ السَّلام في مَدْيَنَ، وَلَمَّا رَجَعَ إلى مِصْرَ بَعْدَ عَشْرِ سِنينَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالنُّبُوَّةِ، وَأَرْسَلَهُ رَبُّهُ إِلَى فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ. لَقَدِ اجْتَمَعَ السَّحَرَةُ في يَوْم الْعِيْدِ، واجْتَمَعَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبِ لِيُشَاهِدُوا هَـذِهِ المُبَارَاةِ بَيْنَ مُـوسَىٰ والسَّحَرَةِ، لقد حَانَ الْوَقْتُ، وَكَانَ ۚ السَّحَرَةُ ۗ قَدْ قامُوا بِلُعْبَتِهِمُ السُّحْرِيَّةِ، فَثَقَبُوا عُصِيَّهُم، وَمَلَؤُهَا بِالزِّنْبَقِ، وَكَذَلِكَ احْتَالُوا عَلَى الْحِبَالِ، وصوَّرُوهَا بِصُوَرِ حيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وكَانَ الْمَوْعِدُ مَتَىٰ يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَى ، حَتَّى تكُونَ الشَّمْسُ أَشَدُّ حَرَارَةً فَتُحَرِّكُهَا، وقد خَيَّرُوا مُوسَىٰ بِمَنْ يُلْقِي أَوَّلًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ عَصَاهُ كَعِصِيِّهِم، فَقَالَ: بَلْ أَنتُم المُلْقُونَ، فَأَلْقَوا حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَـونَ إِنَّهُم لَغَالِبُـونَ، وإذَا بَعَصِيّهم وحِبَالِهِمْ يُخَيَّلُ لِلنَّاسِ مِنْ سِحْرِهِمْ: من حِيلَهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وَشَاهَدَ مُوسَىٰ عليْه السَّلامُ هٰذَا السَّعْيَ مِنْهَا، فأوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً لاَ يَغْلِبُونَهُ فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إليهِ، ألْقِ عَصَاكَ فإنَّكَ أَنْتَ الْفَائِزُ، فأَلْقَاهَا مُوسى عليه السَّلامُ قائِلًا بِاسْمِ اللَّهِ، وإذَا بِهَا حَيَّةً عَظيمةً قَدِ ابْتَلَعَتْ جميعَ حِبَالِهِمْ وَعِصِيِّهِمْ، وسَجَدَ السَّحَرةُ لِلَّهِ مُؤْمِنينَ بِرَبِّ هَارُونَ ومُوسَىٰ، قائلين لِمَعْبُودِهِمْ وَمَلِكِهِمْ فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ تَوعَّدَهُمْ بِالصَّلْبِ ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَـيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا أُمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا ومَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ واللَّهُ خَيْرٌ وأَبْقَىٰ﴾ [طه: ٧٧] وبَعْدَ هذا فإنَّنَا سَنَبْلُغُ دَرَجَة اليقين بأنَّ مُوسَىٰ عليه السلام مُرْسَلُ من ربِّ

الْعالمينَ لِقِيَامِ الدَّليلِ \* \* \* وهب أنَّه وَقَفَ أَمَامَنا إِنْسَانٌ يدَّعِي النَّبوَّةِ، وقال: إنَّ آيةً صِدْقِي أَنْ أُبَرْهِنَ لَكُمْ عَلَيْهَا بِمَا تَشَاؤُونَ، ثمّ تَشَاوَرْنَا فيمَا بَيْنَنَا، وَطَلَبْنَا مِنْهُ أَن يُعِيْدَ الْحَياةَ لَميِّتٍ مَضَىٰ عَلَىٰ مَوْتِهِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، وقَدْ وَافَقَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ لنا: أيُّ قَبْرِ تُرِيدُونَ أَن أُحْبِيَ صَاحِبَهُ لكُمْ؟ فَأَشَرْنَا إليْهِ إلى أَقْدَمِهَا، وَإِذَا بِهِ يَقُولُ: قُمْ بإذنِ اللَّهِ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، وَإِذَا بِالْفِعْلِ يَنْشَقُّ الْقَبْرُ، وظَهَرَ مِنْهُ رَجُلٌ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ عِيْسَىٰ مِنْ رُوحِ ِ اللَّهِ، وتكَلَّم الْحَاضِـرُونَ مَعَهُ، وذكَـرَ لَهُمْ بِأَنَّـهُ كَـانَ يَحْسَبُ بِأَنَّهُ قَدْ قَامَتِ السَّاعَةُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الأَمْرِ نَشكَّ في رِسَالَةِ عِيْسَىٰ عليْهِ السَّلامُ؟ وهل يُسَاوِرُنَا أَدْنَى شَكِّ أَنَّهُ غَيْرُ مُرْسَلِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ هَبْ أَنَّ الْبَعْضِ مِنَّا سَاوَرَتْهُ بَعْضُ الشُّكُوكِ، وَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَتَأَكَّدَ مِنْ ذٰلِكَ، فَنَاوَلَ عِيسَىٰ عليْهِ السَّلامُ قِطْعَةً مِنَ الطِّينِ، وَلْتُصْبِحْ طَيْراً يَطيرُ في جَوِّ السَّمَاءِ، فَأَخَذَ عِيسىٰ عليه السَّلامُ تِلْكَ الْقِطْعَةَ ، وأمْسَكَهَا بَيْنَ يَدَيْهُ ، وَنَفَخَ فيهَا قائِلًا كُوني طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ، فكانَتْ كَما قال. وبِهَاتيْن المُعْجِزَتَيْنِ الْخَارِقَتَيْن لَلْعَادَةِ، الْمَقْرُونَتَيْن بالتَّحَدِّي على المُعَارَضةِ بَلَغْنَا في إيماننا بِعِيسىٰ عليْه السَّلامُ دَرَجَةَ الْيَقين أَنَّهُ مُـرْسَلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَمْ يَعِدْ لَنَا عُذْرٌ بَعْدَ هٰذَا فإمَّا إيمَانٌ، وإمَّا كُفْرٌ لَا ثَالِثَ لَهُمَا بَعْدَ أَنْ نَسْمَعَ كلامَ اللَّهِ في هٰذا الأمْرِ الْعجيبِ المُنَزَّل ِبِمَنْزِلَةِ صَدَقَ عَبْدِي فِيْما يَدَّعِيهِ. قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ والتَّوْرَاةَ والإنْجِيْلَ وإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيْئَةِ الْطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهِا فَتَكُونُ طَيْراً بـإِذْنِي وتُبْرِىءُ الْأَكَمَهُ والأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذَا كَفَفْتَ بَنِي أَسْرائيلَ عَنَّكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١١٠] ۚ وهـكَذَا ادَّعَىٰ قَتَلَةُ الأنْبِيَاءِ مِنَ الْيَهُــودِ مِنْ أَنَّ هٰذِهِ الأُمُــورَ الْخَارِقَــةَ لِلْعَادَةِ، الْمَقْرُونَةَ بِالتَّحَدِّي، السَّالِمَةَ مِنَ المُعَارَضَةِ أَنَّهَا سِحْرٌ، وهل هذا صحيح؟ أم تكذيب بِآياتِ اللَّه؟ إِنَّ السَّاحِرَ كذَّابٌ مُخَادِعٌ مَاكِرٌ مُحْتَالٌ شريرٌ دَجَّالٌ، يَقُوم بأَلْعابِ تُموهِمُ النَّاسَ أَنَّهَا مِن صُنْعٍ يَهِهِ، وأنَّه قادِرٌ على فَعْلَ الْعَجَائِب، وكذَبَ وربًّ مُحَمَّدٍ ﷺ . وإليْكِ هٰذِهِ الْأَمْثلةَ مِنَ الْأَلْعَابِ السِّحريَّة بَيَاناً للحقِّ وَدَمْغَاً لِلْبَاطِل . المثال الأوّل: (قَتْلُ حَمامة ثُمَّ إِحْياؤُها).

يُمسكُ اللاعبُ حمامةً ويلوي رقبتَها بيدِه، فتظْهَرُ وكأنَّها مَاتَتْ، فيرميَها للنَّاسِ فيتلقُّونها مَيَّنَةً، وَيَنْظُرون إلى اللَّاعِب شَذَراً لِقَسْوَتِهِ، وإِتْيَانِهِ بِهٰذا الْفِعْـلِ المُسْتَنكُرِ، وفي هذه اللَّحْظَةِ يَمُدُّ اللَّاعِبُ يَديْه قَائِلًا: أَعْطُونِي الْحَمَامَةَ الميِّتَةَ فأُحْييها لَكُم \_ كذابٌ ومُشَعْوِذٌ ودَجَّالٌ فإنَّه لا يُحيى الْمَوَتَى إلَّا اللَّهُ، ولـذا أَوْجَبَ الشُّرعُ قَتْلَ السَّحَرَةِ ـ وَحينَما تُرمَىٰ الحمَامَةُ الميِّنة إليْه، ويَلُفُّها في طَبَقِ مِنَ الْوَرَقِ، ويُصوِّبُ عَلَيْها مُسدَّساً من أنْواع لَعَبِ الأطْفَالِ، ويُطلقُ طَلْقَتَهُ فإذَا بِالْحَمَامَةِ فِعْ الْ قَدْ انْفَلَتَتْ مِنَ الْوَرَقِ وَطَارَتْ. يَا لّلهول! لقد دُهِشَ النّاسُ وانْبَهتُّوا، وأخَذَ بَعْضُهم يَنْظُرُ إلى بَعْضِ بِإِعْجَابِ وإكْبَارِ مِنْ هَذا الأمْرِ العظيم ، وما عَلِمُوا سِرَّ هـذه اللَّعبَة اللَّعينَةِ التي تُشَوِّشُ على النَّاسِ عَقَائِدَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا سِرَّهَا لَاشْبَعُوا السَّاحِرَ لكْماً وَهَزْءاً وسُخْرِيَةً. . . سرُّ ذلك إنَّ اللَّاعِبَ يَكُونُ قَدْ وَضَعَ بِيَدِهِ بِطَرِيقَةٍ خفيّة مادَةَ (كلورفورم) المخدِّرُ، وَهو مُمْسِكٌ بالْحَمَامَةِ، فَحِينَمَا يَلْوي رَقَبَتَها، يَكُونُ قَدْ نَشَّقَهَا تِلْكَ الْمَادَّة، فَتَخَدَّرَتْ وَفَقَدَتْ شُعُورَهَا، ولمَّا يَرمِي بِهَا إلى المُتَفَرِّجِينَ يَظُنُّونَ أَنَّها قَدْ مَاتَتْ. أمَّا حينَ يَتَلَقَّاهَا مِنْهُمْ يُخاطِبُها بِقَوْلِهِ: لَقَدْ مَاتَتْ حَمَامَتِي إلى رَحْمَةِ اللَّهِ. ويُقَلِّبُها بَيْنَ يَدَيْهِ يُدَغْدِغُهَا بِأَصَابِعِهِ لِتَسْتَعِيدَ وَعْيَها، ومَا أَنْ يَشْعُرَ بِإِفَاقَتِهَا إلاَّ وَيَضَعَهَا عَلَى ذٰلِكَ الطَّبَقِ، ويُطْلِقُ عَلَيْها الْمُسَدَّسَ، وَمَا أَنْ تَسْمَعَ صَوْتَه إِلَّا وَتَرَاهَا قَدْ طَارَتْ مُسْرِعَة في طيرانِها. وَهَكَذا تَرى الْمُشَعْوِذَ قَدِ ابْتَسَمَ بابْتِسَامَةٍ عَرِيضَةٍ مُوهِماً النَّاسَ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْأَعَاجِيبَ. وفي الحديث «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وسَاحِرَةٍ» وقد قتلتْ عائشةً سَاحِرةً لَهَا تَقُومُ بمثل هٰذِهِ الأَلْعَابِ، وقتلَ عمرُ كثيراً من السَّحرة حَتَّى لا تَخْتَلِطَ أَعْمَالُهُمْ الشَّيْطَانِيَّةِ هٰذِهِ بِمُعْجِزَاتِ الأنْبِيَاءِ الْكِرَامِ، وَهُوَ أَمْرٌ حَقٌّ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤمِنِ مُحَارَبَةَ هَؤُلاءِ الْمَرَدَةَ مِنْ شَيَاطِينِ الإنْسِ، حتّى لاَ يُدْخِلُوا الشَّكَّ عَلَى ضِعَافِ العُقُول مِنْ أَبْنَاءِ أُمَّتِنَا. وأيُّ شَكَّ أعظمُ وأكْبَرُ مِنْ إِحْيَاءِ ميِّتٍ أَمَامَ عَيْنِكَ؟! ولكِنْ مَنْ عَرَفَ السَّبَبَ بَطَلَ الْعَجَبَ، وقَدْ عَرَفَهُ، وللَّهِ الْحَمْدُ.

المثال الثاني (نَشْرُ امْرَأَةِ ضِمْنَ صُنْدُوقٍ وإعَادَةِ الحياةِ إلَيْهَا).

يضعُ المُشَعْوِذُ الخبيثُ صُنْدُوقاً خَشَبِيّاً رَقيقاً مُسْتَطِيلَ الشَّكُلِ عَلَى الْمَسْرَحِ، وَتَدْخُلُ فِيهِ امرأةٌ نَحِيفَةٌ بِحَيْثُ رَأْسَهَا مِنْ طَرَفٍ، وَرِجْلاها مِنْ الطَّرَفِ الآخرِ، ويَبْدَأ المُشَعْوذُ فِي نَشْرِ الصُّنْدُوقِ إلى نِصْفَيْنِ بِمنْشَارٍ كبيرٍ، فَتَصيحُ المرأةُ بِأَلَمٍ، ويَنْخَفِضُ المُشَعْوذُ فِي نَشْرِ الصُّنْدُوقِ إلى فِصْفَيْنِ بِمنْشَارٍ كبيرٍ، فَتَصيحُ المرأةُ بِأَلَمٍ، ويَنْخَفِضُ

صَوْتُها شَيْئاً فَشَيْئاً حتى تَفْقِدَ الْحَيَاةَ بشطرها إلى قسميْن، ثم يَفْتَحُ المُشَعْوِذُ الصُّنْدُوقَ، وإذَا بالمْرَأَةِ قَدْ عَادَتْ إليْها الْحَيَاةُ ثَانِيَةً، وَتَقْفُزُ مِنَ الصُّنْدُوقِ ضَاحِكَةً، وَلَعَلَّكَ شَاهَدْتَ هٰذَا الْمَنْظَرَ عَلَى شَاشَةِ التَّلفازِ، فَقَدْ عُرِضَ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ... وسرُّ هٰذِهِ اللُّعْبَةِ السِّحْرِيَّةِ. إِنَّ الصَّنْدُوقَ الْخَشَبِيَّ يَكُون ضِمْنُهُ ابْتِدَاءً فَتَاةٌ ثَانِيةٌ مُضْطَّجِعَةٌ جَامِعَةً أَطْرَافَها حَوْلَهَا في مُؤخَّرة الصُّندُوقِ، وَبِهٰذا تكونُ قَدْ شَغَلَتْ نِصْفَ الصُّندُوق فَقَطْ. وعندما تَدْخُلُ الْفَتَاةُ الثَّانِيةُ تكونُ قَدْ شَغَلَتْ نِصْفَ الصُّنْدوقِ الْبَاقِي فَقَط، وتَضُمُّ أَعْضَاءَهَا أَيْضاً بِحَيْثُ يَبْقَىٰ فَراغٌ بَيْنَهُما، وهو الَّذِي يَقُومُ الْمِنْشَارُ بِنَشرِهِ. وَقَبْلَ بَدْءِ الْعَمَلِ تَكُونِ الْفَتَاةُ الأُولَىٰ قد أَخْرَجَتْ رَأْسَها مِنَ الصُّنْدُوقِ وَعِنْدَ نُزُولِ الشَّانِيَةِ إليهِ تُخرِجُ رِجْلَيْها مِنَ الطَّرفِ التَّانِي بِحَيْثُ يَرى النَّاظِرُ أَنَّ رَأْسَ الْفَتَاةِ مِنْ طَرفٍ، وَرِجْلَيْهَا مِنْ طَرَفٍ آخَرَ. ثُمَّ يَبْدأ السَّاحِرُ بِالنَّشْرِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَنْشُـرُ في الْفَرَاغِ بَيْنَ الْفَتَاتَيْنِ، ثُمَّ يَفْتَحُ الصُّنْدُوقَ، وَإِذَا بِالْفَتَاةِ قَدْ ظَهَرتْ تَقْمُزُ هُنَا وَهُنَاكَ مُلَوِّحَةً فِي يَديْها والجمهورُ في تَصْفيقِ حَادٌ عَلَى وُقوع هٰذَا الأمْرِ الْعَجِيبِ. وإذَا عُرِفَ السَّبَبُ بَطَلَ الْعَجَبُ. وبهٰذين المَثالين تَسْتَطيعُ أَنْ تُفَارِنَهُمَا بِمُعْجِزات الأَنْبِيَاء لتَتَأَكَّدَ أَنَّها لَيْسَتْ مِنْ قبيلِ السِّحْرِ، بل هي أُمُورٌ رَبَّانيَّةٌ خَارِقَةٌ لِقَوانين الطَّبيعَة، بِحْيثُ يُبدِّلُ اللَّهُ طَبيعَةَ الأَشْيَاءِ بِالكَليَّةِ كَفَلْبِ عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حيَّةً حَقيقيَّةً تَتَهدَّدُ فِرعونَ، وتَتَوَعَّدُهُ إِذَا لَم يُؤمِنْ، وَلِذَا كَانَ أُوَّلُ الْمؤمنينَ بِهِ هُمُ السَّحَرةُ أَنْفُسُهُمْ لِعِلْمِهِمْ وَيقينِهمْ أَنَّه أَمْرٌ رَبَانِيٌّ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِمُعَارَضَتِهِ، فآمَنُوا بِمُوسَىٰ عليْهِ السَّلامُ غَيْرَ مُبَالينَ بما يُصيبُهُمْ من الصَّلْب، أَوْ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، وَمَا أكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السُّحْرِ واللَّهُ خَيْرٌ وأَبْقَىٰ﴾ [طه: ٧٢] وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى المزيدُ من بَيَانِ صِدْقِ مُعْجِزَاتِ نبيِّنا محمّدٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَم قَريباً جِدّاً، وباللَّه التَّوفيق على ما حباني به مِنْ هذا البيان.

أقسام المعجزة

إعلمْ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ عَلَى تَرْجِعُ إلى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: مِنْهَا مَا وُجِدَ قَبْلَ وُجُودِهِ عَلَى \* ومِنْها مُشَتَقْبَلُ وُجِدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى \* وَمِنْهَا مُقَادِنُ لَهُ مِنْ حِينَ حَمْلِهِ إلى أَنْ نَقَلَهُ اللَّهُ إلَى مُحَلِّ فَضْلِهِ. فَأَمَّا الْقِسْمُ الْمَاضِي، وَهُو مَا كَانَ قَبْلَ وَجُودِهِ عَلَى فَكثيرة جِدًا كَقِصَّةِ مَحَلِّ فَضْلِهِ. فَأَمَّا الْقِسْمُ الْمَاضِي، وَهُو مَا كَانَ قَبْلَ وَجُودِهِ عَلَى فَكثيرة جِدًا كَقِصَّةِ الْفِيلِ، وَتَبْشِيرِ الأَنْبِيَاءِ، والْكُهَّانِ بِهِ عَلَى مُعَدِّ ذَلِكَ مِمَّا هُـوَ تأسِيسٌ لِنْبَوّتِهِ عَلَى الْفِيلِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُـوَ تأسِيسٌ لِنْبَوّتِهِ عَلَى اللهُ الْفِيلِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُـوَ تأسِيسٌ لِنْبَوّتِهِ عَلَى اللهُ الْفِيلِ مَا الْفَيلِ مَا اللهُ ال

وَإِرْهَاصُ لِرَسَالَتِهِ، وَهٰذَا الْقِسْمُ سَمَّاهُ بَعْضُهُم إِرْهَاصاً. وَجَوَّز بَعْضُهُمْ تَسْمِيَةُ ذٰلِكَ مُعْجِزَةً \* وَأَمَّا الْقِسْمُ الثانِي، وَهُو مَا وَقَعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى فَكثيرٌ جِدًا إِذْ في كُلِّ حِينٍ يَقَعُ لِخُواصِ أُمَّتِهِ مِنْ الْكَرَامَاتِ، وخَوَارِقِ الْعَادَاتِ بِسَبَيهِ \_ أي بِبَرَكَةِ إيمانِهِم بِهِ عَلَيْ، وَقُوَّةٍ يَقينِهِمْ بِرَبِّهِمْ \_ مَا لاَ يُحْصَىٰ، فَكَرَاماتُ الأوْلِيَاءِ \_ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الأَمَّةِ الإسْلاميَّةِ الْمُسلاميَّةِ الْمُحيدةِ \_ مِنْ تَتِمَّاتِ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهُ. وَرَحِمَ اللَّهُ الأَبُوصِيرِي حَيْثُ يَقُولُ:

### والكراماتُ مِنْهُمْ مُعْجِزاتٌ .: حَازَهَا مِنْ تَوالِكَ الأولِياءُ

وأمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَا كَانَ مَعَهَ ﷺ مِنْ حِينَ وِلاَدَتِهِ ـ الْمُبَارَكَةِ ـ إلى حِينَ وَفَاتِهِ، فَمَا وُجِدَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ يُسمَّىٰ أَيْضاً إِرْهَاصاً. وَذَلِكَ كالنُّورُ الَّذِي خَرَجَ مَعَهُ حَتَّى أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ، وَأَسْوَاقُهَا حتَّى رأَتْ أُمُّهُ قُصورَ بُصْرِيٰ ـ روى ابنُ سَعْدٍ عَن ابْن عبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عنهما أنَّ آمِنَةَ قَالتْ: «لِمَّا فَصَلَ مِنِّي ـ تعني النَّبِيَّ ﷺ ـ خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ» وَغَيْر ذٰلِكَ مِمَّا شُوهِدَ حَالَ وِلاَدَتِهِ، وَفِي رِضَاعِهِ. وَكَتَظْلِيلِ الْغَمَامِ لَهُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وغَيْـرِهَا الكثيـرُ(١) كَخَمُودِ نَــارِ فَارِسَ عِنْدَ مِيلَادِهِ ﷺ، وَكَانُوا يَعْبُدُونها، وكان لها ألفُ عَام لَمْ تَخْمَدْ، وَسُقُوطِ أَرْبَعَ عَشْرةً مِنْ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِسْرَىٰ، وَغَيْضِ مَاءِ بُحْيْرَة سَاوَةً، وكَانَتْ مُتَّسِعَةً أَكْشَرَ مِنْ سِتَّةِ فَراسِخَ، يُرْكَبُ فيها السُّفُنُ، ويُسَافَرُ فيهَا إلى مَا حَوْلَهَا مِنَ الْبِلادِ والْمُدُنِ، فَأَصْبَحَتْ لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ ﷺ نَاشِفَةً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا شيءٌ مِنَ الْمَاءِ، وَرُؤيا المُوبَذَانِ: قَاضِي الْمَجُوسِ رَأَى لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ ﷺ إبلًا صِعَاباً تَقُودُ خَيْلًا عِرَاباً، قَدْ قَطَعَتْ دَجْلَةَ، وَانْتَشَرَتْ فِي الْبِلَادِ، فقال لَهُ كِسْرَىٰ: أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ هٰذا؟ قال: حَدَثٌ يَكُونُ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا سُمِعَ مِنْ هَـوَاتِفِ الجِنِّ الصَّارِخَـةِ بِنُعُوتِـهِ، وانْتِكَاسِ الأَصْنَامِ الْمَعْبُودَةِ، وحرُورِها لِوَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ رَافِعٍ لَهَا مِنْ أَمْكِنَتِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكِ مِمَّا رُوي \* ونُقِـلَ في الأخْبَارِ المَشْهـورَةِ مِن ظُهورِ الْعَجَـائِبِ، فِي وِلاَدَتِهِ ﷺ، وأيَّـامِ حَضَانَتِهِ، وَبَعْدَهَا إِلَى أَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ نَبِيًّا \* وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي جَمِيع مَآثِرِهِ، وَحميدِ سِيرَهِ، وبَراعَةِ عِلْمِهِ، وَرَجَاجَةِ عَقْلِهِ وَحِلْمِهِ، وَجميع خِصَالِهِ لَمْ يَشُكَّ فِي صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ ﷺ. واعْلَمْ أَنَّ تِلْكَ الصِّفَاتِ لا يُمْكُنُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَا غَيرُ نَبِيٍّ، وَقَدْ كَانَ ﷺ سمتُ وَجْهِهِ را) انظر السيرة الدِّحلانيَّة جـ ٣ ص ١١٤ مع زيادة في التعبير لحسن البيان، وهو ما بين قوسين غالباً. الشُّرِيفِ، يَدُلُّ عَلَى نُبُوَّتِهِ، فَقَدْ أخرجَ التِّرمذيُّ عن عَبْدِ اللَّهِ بن سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، جِئْتُهُ لأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّاب، فَصَدَّقَهُ وَآمَنَ بِهِ، وَقَالَ لِليَهُودِ: يَا مَعَشَرَ الْيَهُودِ! اتَّقُوا اللَّهَ، واقْبَلُوا مَا جَاءَكُمْ بِهِ، فَواللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ مَكْتُوباً في التَّوْرَاةِ، اسْمُـهُ وصِفَتُهُ، وَإِنِّي أُومِنُ بِهِ، وَأَصَدِّقُهُ» وَعَنْ أبي زمنة التّميمي رضي اللَّهُ عنه قال: «أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْة، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قُلتُ: هٰذَا نَبِيُّ اللَّهِ اي لِمَا شَاهَدَهُ مِنْ عَظْمَتِهِ، ونُور نُبوَّتِهِ، فَأُوْقَعَ اللَّهُ فَى قَلْبِهِ عِلْماً ضَرُّوريّاً بِصِدْقِهِ ﷺ . وروى مسلم أنْ ضِمادَ بنَ تَعْلَبَةَ الْأَزْدِي كَانَ صَدِيقاً للنَّبِيِّ عَلَيْ قَبْلَ الْبِعْثَة، وَكَانَ يَغِيبُ في قَوْمِهِ، ثُمَّ يَقْدُمُ وَافِداً إلى مَكَّةَ، تَقَدَّمَ مرَّةً فِي أَوَّل ِ مَبْعَثِهِ ﷺ، وسَمِعَ النَّاسَ يقُولُونَ فيهِ مَا قَالُوا. أي مِنْ نِسْبَتِهِ للسِّحْرِ، أو الكَهَانَةِ، أو الجُنونِ، وكانَ ضِمادُ عَاقِلًا يُطبِّبُ ويُرْقِي في الْجَاهِلِيَةِ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّداً مَجْنُونٌ جَاءَهُ، وَقَالَ: إِنِّي رَاقِ؛ فَهَلْ بِكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَرْقِيكَ؟! فأجَابَهُ عَلَيْ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ ضِمادُ: أُعِدْ عليَّ كَلِماتِكَ هَؤُلاءِ، فَلَقَدْ بَلَغْتَ قَامُوسَ الْبَحْرِ - أي وَسَطَهُ أو لُجَّتَهُ - ثُمَّ قَالَ: هَاتِ يَدَكَ أَبَايْعكَ، فآمَنَ بهِ، وصَدَّقَه، وَأَسْلَمَ، وَانْقَادَ مِنْ غَيْر تَرَدُّدٍ، واكْتَفَىٰ بهٰذِهِ الْكَلِماتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِهِ ﷺ، الْبَالِغَة مِنْ الْفَصَاحَةِ والْبَلاغَةِ غَايَتَها مَعَ مَا شُهدَهُ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ الشَّريفِ، وَحُسْنِ بَهْجَتِهِ ﴿ وقال بَعْضُهم في قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ هٰذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِنَبِّيهِ ﷺ يقولُ: يَكَادُ مَنْظَرُهُ يَدلُّ على نُبُوَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرأ قُرآناً، أي وإنْ لَمْ يُظهِرْ مُعْجِزَةً كما قال ابنُ رواحةَ رضي اللَّهُ عنه:

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آياتُ مبيِّنةً .. لَكَانَ منظرُهُ يُنْبيكَ بالخبَرِ (١)

<sup>(</sup>١) السيرة الدُّحلانية جـ٣ ص ٩٣ ـ ١٤ ط الأهلية للنشر والتوزيع.

# بيانُ بَعْضِ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ مُعْجِزَةُ شَقِّ صَدْرِهِ الشَّريفِ عَيِّةٍ وَاسْتِخْرَاجٍ حَظِّ الشَّيْطَانِ مِنْ قَلْبِهِ

أخرج البيهقيُّ في دَلائِل النَّبُوَةِ (١) عن أنس بن مالك: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، ذاتَ يَوْم، وهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ رَمْوْمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ - أي جَمَعَهُ؛ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَصْلَه في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ رَمُوزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ - أي جَمَعَهُ؛ وَضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ - وَأَعَادَهُ في مَكَانِهِ، وَجَعَلَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمّهِ - يَعْنَي وَضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ - وَأَعَادَهُ في مَكَانِهِ، وَجَعَلَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمّهِ - يَعْنَي وَضَمَّ اللَّوْنِ. فقال وَضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَعْضَ أَرَى أَثُو المُحيط - هي الإبْرَةُ - في صَدْرِهِ» (٢) وهو نَصُّ مُسْلِم في طَحيحه. وأخْرَجَ مُسْلِمٌ في صحيحه أيضاً بَعْدَهُ عَنْ أَنَسٍ في باب الإسْرَاءِ وفرض صحيحه. وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ في صحيحه أيضاً بَعْدَهُ عَنْ أَنَسٍ في باب الإسْرَاءِ وفرض الصَّلَواتِ. عن أنس بن مالك قال: «كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصَّلَواتِ. عن أنس بن مالك قال: «كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَصَلَهُ مِنْ مَاءِ فَرَخَ مَعْمَلَهُ مِنْ مَاءِ فَرَخَ مَدْرِي، ثُمَّ جَاءَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلَىءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَخَهَا في صَدْرِي، ثُمَّ أَخَذَ بِيدي، فَعَرَجَ بِي إلى السَّماءِ. . . . » الحديث. وسيأتي بيانه إن شاء أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدي، فَعَرَجَ بِي إلى السَّماءِ. . . . » الحديث. وسيأتي بيانه إن شاء الشَّ صَدْرِهِ عَنْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (الأولى) وهـو عَنْ صَغيرٌ في بَني سَعْدِهٍ ، وهي السَّمَ والسَّرِه مَنْ في بَني سَعْدِهٍ ، وهي السَّمَ مَرَّا في السَّمَ مَرَّا في بَني سَعْدِهُ ، وهي السَّمَ مَرَاتٍ (الأولى) وهـو عَنْ صَعْدِرُ في بَني سَعْدٍ مَ مَنْ مَنْ مَرْدِهِ السَّمَ السَّمَ الْمَا في السَّمَ الْحَدِيثِ في بَني سَعْدِهُ ، وهي السَّمَ السُّمَ الْمَا أَنْ أَنْ مَاءِ وسَلَ السَّمَ الْمَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَاء السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ الْمَا أَنْ أَنْ أَنْ م

<sup>(</sup>١) جـ٢ ص ٥. طبع دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان عن حماد به في ١ ـ كتاب الأيمان (٧٤) باب الإسراء برسول الله ص ١٤٧ وأحمد في المسند (٣: ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) جـ٢ ص ٨٢ ـ ٢٦.

الأولى \_ (الثانية) وهـ و ﷺ ابْنُ عَشْرِ سِنينَ (الشالثة) عِنْدَ الْمَبْعَثِ ﴿ رَوَى أَبُو دَاوِد الطيالسيُّ، والحارثُ بنُ أبي أُسَامةً في مسنديهما، وأبو نُعيم في الدَّلائل عن عائشة رضي اللَّه عنها ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْراً هُوَ وَخَدِيجَةٌ، فَوَافَقَ ذَٰلِكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فخرجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فسَمِعَ: السَّلامُ عَلَيْكَ. قال: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا فُجَاءَةَ الْجِنِّ، فَجِئْتُ مُسْرِعاً حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ خَديجَةَ، قَالَتْ: مَا شَأَنُك؟ فأخْبَرْتُهَا. فَقَالَتْ: أَبْشِرْ فَإِنَّ السَّلَامَ خَيْرٌ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِرَّةً أُخْرَىٰ، فَإِذَا أَنَا بِجِبْريلَ عَلَىٰ الشَّمْسِ لَهُ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ، وجنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ، فَهُلْتُ مَنْهُ، فَجِئْتُ مُسْرِعاً، فإذا هُو بَيْنِي، وَبَيْنَ الْبَاب، فَكَلَّمَنِي حتَّى أَنِسْتُ مِنْهُ، ثم وَعَدَنِي مَوْعِداً، فَجِئْتُ لَهُ، فأَبْطَأ عَلَىَّ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ، فإذا أَنَا بِهِ، وبميكَائيل قَدْ سَدَّ الْأَفُقَ، فَهَبِطَ جِبْريلُ، وَبَقِيَ ميكائيلُ بيْنَ السَّماءِ والأرْضِ ، فَأَخَـذَني جَبْريـلُ فَالْقَانِي ، ثُمَّ شَقَّ عَنْ قَلْبِي ، فاسْتَخْرَجَهُ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْتَخْرِجَ، ثم غَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَكْفَانِي كَمَا يُكْفأ الإنْاءُ، ثُمَّ خَتَمَ في ظَهْرِي حَتَّىٰ وجَدْتُ مسَّ الْخَاتَم في قَلْبي »(الرابعة) ليلةُ الإسْرَاء. كما في رواية مسلم. وذكر صَاحبُ سبل الهُدى(١) أحاديث فيها شَقُّ صَدْرِهِ ﷺ مِنْ غيْر تعيين زَمَانٍ \* \* \* وفي البخاري في باب المعراج(٢) عن أنس بن مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ صَعْصَعةَ رضي اللَّهُ عنهُ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ حدَّنَهُ عنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ قال: بيْنَمَا أَنا في الْحَطيم \_ ورُبَّما قال في الحِجْرِ ـ مُضطَّجعاً، إذْ أَتَـانِي آتٍ فقَدَّ ـ قـال: وسَمِعْتُهُ يقُولُ: فَشَقَّ ـ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلَىٰ هٰذِهِ. فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قال: مِنْ تُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ ـ وسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ ـ فاسْتَخْرَجَ قَلبي، ثُمَّ أُتيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مَمْلُوءَةٍ إيماناً، فَغَسَلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُوتيتُ بدابَّةِ . . . » الحديث، ومرادي بذكر هذِه الأحاديثِ إثْبَاتُ وُقوع شقِّ صَدْرِهِ الشَّرِيف سَوَاءٌ كَانَ مَرَّة، أو أكْثَـرَ، والَّذي نُرِيدُ أَنْ نُبَرْهِنَ عليْه في هذه الْمُعْجِزَة، أنّه حَدَثُ عجيبٌ غريبٌ لم يَقَعْ على الصَّحيح ِ لِأَحَدٍ ممَّنْ سَبَقَهُ مِنَ الأنبياءِ الكرام صَلُواتُ اللَّهُ وسلامُه عليهم أجمعينَ، وَبِقَـدْرِ عَلْمِنَا بِـوَقَائـع هذه المُعْجِـزَةِ، يكونُ

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص ۸٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ٧ ص ٢٠١ نشر دار المعرفة بيروت ـ لبنان.

إِيمَانُنَا بِهَا أَقُوَى وَأَكْبَرُ. لَقَدْ أَدْلَى أَنَس بنُ مَالِك رضي اللَّه عنه، بِشَهَادَةٍ عُظْمَىٰ، هذه الشَّهَادَةُ تبقى مَدَىٰ الدَّهْرِ نَاصِعَةً كالشَّمْسِ في رَابِعَةِ النَّهَارِ، وَهُوَ أَنَّه رَأَى أَشَرَ الْمَخيطِ في صَدْرِهِ الشَّريفِ ﷺ. والمِخْيَطِ بكسر الميم، وإسكان الخاء، وفتح الياء. وهي الإبرةُ الصَّغيرةُ، أوالمخاط، وهـو الإبرةُ الكبيرةُ التي خيط بها صَـدْرَهُ الشَّريفُ، وإخراجُ الْقَلْبِ مِنْهُ، وَغَسْلُهُ بِمَاءِ زَمْنَهَ فِي طَسْتٍ مِنَ ذَهب أَمْرٌ قَـدْ بَلَغَ غايِةَ الإعْجَازِ في هٰذَا الْحَديثِ الْعَظيم، إنَّ هٰذِهِ الْعَمَليَّةَ الملائكيَّة قامَ بها أَكْثَرُ من مَلَكٍ بدليل رُواية أنس عند مسلم أيضاً: عن أنس بن مالك قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «أُتِيْتُ فانْطَلَقُوا بِي إلى زَمْزَمَ، فَشُرِحَ عن صَدْرِي، ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَم ثُمَّ أُنْزِلْتُ» أي صُرِفْتُ إلى مَوْضِعِي الّذي حُمِلْتُ منْهُ، والأمْرُ الأعظمُ والأهَمُّ والجديرُ في الموضُوعِ الْقَلْبُ. كيف اسْتُحْرِجَ منْ مَكانه، وشُقَّ نِصْفَيْنِ، وأُحْرِجَ منْهُ عَلَقَةً الَّتِي هِي حظُّ الشَّيْطَانِ مِنْ بني آدَمَ، وَهِيَ الَّتِي يَضَعُ الشَّيْطَانُ خُـرْطُـومَـهُ فِيهـا وَيُوسُوسُ لِلإِنْسَانِ بِالشُّرِّ، ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذي يُوسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الجُّنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ وفي الحديث ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ ـ خُـرْطُومَـهُـ عَلَىٰ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَإِذَا سَكَتَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ» قال قتادة: الخنَّاسُ لَهُ خُرْطُومٌ كَخُرْطُومِ الكلب \* وقيل: كخرطُوم ِ الْخَنْزير في صَدْرِ الإنْسَان، فإذا ذكر العبدُ رَبُّهُ خَنَسَ، ويُقَالَ رَأْسَهُ كَرَأْسِ الْحَيَّةِ، واضعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ ثَمَرةِ الْقَلْبِ يَمَسُّهُ، ويُحَدِّثُهُ، فإذَا ذكر اللَّهَ خَنَسَ ورجع، وَوَضَعَ رأسَهُ فَذَلِكَ قوله تعالى: ﴿يُوَسُّوسُ ﴾ أي يُلْقِي الْمَعَانِي الضَّارَّةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْخَفَاءِ والتكرير في صُدُورِ المضْطَّربينَ مِنَ النَّاس إذا غَفَلُوا عنْ ذِكْر رَبِّهمْ. فَيْحَـدِّنُّهُمْ بِالشُّرُورِ وَالْآثَامِ ، والمُرَادُ بِهِ

وَمَنْ هُنَا نَعْلَمُ سِرَّ الْحِكْمَةِ في شَقِّ صَدْرِهِ الشَّريفِ، وإخْرَاجِ الْقَلْبِ مِنْهُ، وَشَقِّهِ أيضاً، وإخراج حظِّ الشيطان مِنْهُ حتَّى لا يَكُونُ لَلَّعِينِ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ لَهُ تَسَلُّطُ عَلَىٰ قَلْبِهِ الشَّريفِ لاخْتَلَطَتْ وَسْوَسَتُهُ اللَّوْحِي الإلْهِيِّ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ لَهُ تَسَلُّطُ على قَلْبِهِ الشَّريفِ لاخْتَلَطَتْ وَسْوَسَتُهُ بِالْوَحِي الإلْهِيِّ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْ التّمييزَ بَيْنَهُمَا لِذَا كَانَ مِنَ الْحِكْمَةِ الإلَهِيِّةِ إجْرِاءُ هٰذِهِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَلائِكِيَّةِ، وَإِلْقَاءِ حَظِّ الشَّيْطَانِ مِنْ قَلْبِهِ الشَّريفِ، وَإِمْلائِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالإيمانَ وَالْإيمانِ مِنْ قَلْبِهِ الشَّريفِ، وَإِمْلائِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالإيمانَ وَالإيمانَ مِنْ ذَلِكَ الطَّسْتِ الذي جِيءَ بِهِ خِصِيصاً لهٰذا الغَرَضِ، لَكَأَنَّ الإيمانَ

والحِكْمَةَ كَانَا مُجَسَّمَيْنِ بِهِ تَجْسِيماً نُورَانيًا يَليقُ بهما يُطْلَقُ عَلَيْه إيمَانُ وحِكْمَةً، وهذا ما أَرْجُو صِحَّتَه إن شاء اللَّهُ تعالى، لأنَّهُ لم يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنَ الشُّرَّاحِ \*

والسُّؤَالُ هُنَا: لعلَّ قَائِلًا يَقُولُ تَكَادُ الْعُقُولِ لا تُصَدِّقُ بِإِخْراجِ الْقَلْبِ مِنَ الْجِسْمِ وَيَبْقَىٰ حَيّاً، لا بُدَّ للشَّخْصِ المُسْتَخْرَجِ قَلْبُهُ وشقُّهُ مِنَ الْمَوْرَتِ، فَكَيْفَ يَكُونُ تَفْسيرُهُ هُنا؟؟ والجوابُ: لَـوْ كَانَ هٰـذا السُّؤَالُ مُوجَّـةٌ قَبْلَ قَـرْنَيْنِ مِنَ الزَّمَنِ لَكَانَتِ الإِجَابَةُ عليْه عَقْلًا صَعْبَةُ الْمَنَالِ إِنْ لَمْ تَبْلُغْ دَرَجَةَ الإِسْتِحَالَةِ، وَتَعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ هٰذَا الْحَدَثِ العظيم مُنْذُ أَرْبَعَةَ عَشَر قَرْناً، قد تَوَصَّلَ الْعِلْمُ الحديثُ في هٰذَا الْعَصْرِ إلى إِبْقَاءِ الشخص حيّاً بدُونِ قَلْبِ إلى عِدَّةِ أَيَّامٍ بِاسْتِخْدَامٍ وَسَائِلَ تَقُومُ بِضَخَّ الدَّم إِلَىٰ جَميع أَنْحَاءِ الْجِسْمِ، رِيْثَمَا يَتُمُّ غرسُ قَلْبَ جَديدٍ لَهُ، أَوْ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّةٍ جِراحِيَّة لإصْلاحِ الْخَلَلِ الْوَاقَعَ فيهِ، وَبِهَا يتُمُّ الشَّفَاءُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ تَعالى. وَهَذا أَمْرٌ واقعٌ ولا رَيْبَ فيه، وإِذَا كَانَتْ مِثْلُ هٰذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ الْقَلْبِيَّةِ تُجْرَىٰ فَوْقَ الكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ هُنَا وَهُنَاكَ، وَنُصَدِّقُ بِهَا، وإِذَا أَنكَرْنَاهَا لَوُصِفْنَا بِالْجُمُودِ وَبِالْجُنُونِ لأنَّهُ قَامَ إِجْمَاعُ النَّاسِ على وُقوعها، وصِدْقِ حَدَثِهَا. وعَلَيْهِ فَيَكُونُ مِنَ الْواجِب عَلى الانْسانِيَّةِ جَمْعَاءَ أَن تُؤْمِنَ أيضاً بإجْراء عَمَلِيَّةٍ ملائِكِيَّةٍ، أَوْ قُلْ رُوحانيَّة صِرْفَةٍ لسيِّد الْعَالَمِيْنَ، وإمَّامِ المُرْسَلينَ، وخَاتَمِ النَّبيينَ، الرَّحْمةِ المُهْدَاةِ لِلْمَحْلُوقَاتِ أجْمَعينَ: سيِّدنا ومَوْلانا وَحبيبنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فإنَّ مَا وَصَلَنَا عَنْهُ مِنْ هٰذَا الْحَبَرِ الصَّحيح قد بَلَغَ دَرَجَةَ الْيَقِينِ، وإنكارُه في شَرْعِنَا فِسْقٌ والعياذُ باللَّه، يُخْشَىٰ عليْه مِنْ سَلْبِ الإِيمَانِ لأَنَّهُ شَكٌّ في الرِّسَالَةِ، والسُّنَّةِ المُطَهَّرةِ، ومن هٰذِهِ المُعْجِزَة الْعَظيمةِ نُثْبِتُ أَنَّ مِنْ بَيْنِ الملائِكَةِ مَنْ يَقُومُ بأعْمالِ الطِّبِّ، والْجِرَاحَةِ حَنَّى لَأَصْعَبِ الْعَمَلِيَّاتِ الْأَنْسَانِيَّةِ. وإنِّي لأَسْتَطيعُ الْقَوْلَ، وإنِّي لَجَازِمٌ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يُوجِد دَاخِلَ كُلِّ قَلْبِ إِنْسَانِيِّ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ عَلَقَةٌ سَوْدَاءُ، أَوْ بَيْضَاءُ هِيَ حظُّ الشَّيْطَانِ مِنَ الإِنْسَانِ، وعلى الأطِبَّاءِ المُسْلِمينَ أَنْ يُثْبِتُوا ذٰلِكَ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ لا مَحَالَة. وباللَّه التَّوفيق \* \* \*

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (١) وثبت شقَّ الصَّدْرِ أيضاً عِنْدَ الْبِعْثَة كما أَخْرَجَهُ أبو نعيم في الدَّلائل. وَلِكُلِّ مِنْهَا حِكْمَةٌ، فالأوَّلُ وَقَعَ فِيهِ مِنَ الزِّيادَةِ كمَا عِنْدَ

<sup>(</sup>١) جــ٧ ص ٢٠٤ ــ ٢٠٥ نشر دار المعرفة بيروت ــ لبنان.

مُسْلَم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ «فأخرج عَلَقَةً، فقال: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ» وكانَ هٰذَا فِي زَمِّنِ الطُّفُولِيَّةِ، فَنَشَأً على أَكْمَلِ الأَحْوَالِ مِن الْعِصْمَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ وَقَعَ شَقُّ الطَّدْرِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْعُرُوجِ إِلَى السَّمٰاءِ لِيَتَأَهَّبَ الْأَحْوَالِ مِن التَّطهيرِ، ثِمَّ وَقَعَ شَقُّ الصَّدْرِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْعُرُوجِ إلى السَّمٰاءِ لِيَتَأَهَّبَ الْاَحْوَالِ مِن التَّطهيرِ، ثِمَّ وَقَعَ شَقُّ الصَّدْرِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْعُروجِ إلى السَّمٰاءِ لِيَتَاهَبَ الْاَمْنَاجَاةِ، ويُحْتَمَلُ أَن تكونَ الحِكْمَةُ في هٰذَا الْغَسْلِ لِتَقَعَ الْمُبَالَغَةُ في الإسبَاغِ لِلْمُناجَاةِ، ويُحْتَمَلُ أَن تكونَ الحِكْمَةُ في هٰذَا الْغَسْلِ لِتَقَعَ الْمُبَالَغَةُ في الإسبَاغِ الْمُسَاعِ السَّيْقِ المَّالِقَةِ كما تَقَرَّرَ في شَرْعِهِ ﷺ، ويُحْتَمَلُ أَن تكونَ الحِكْمَةُ في الْإسْبَاغِ الْمُبَالِغَةِ كما تَقَرَّرَ في شَرْعِهِ عَلَيْهِ، ويُحْتَمَلُ أَن تكونَ الحِكْمَةُ في الْأَسْبَاغِ الْفَوْرِ مِنْ شَقِّ صَدْرِهِ، وأَنَّهُ سَيَلْتَعِمُ بِغَيْرِ مُعَالَجَةٍ يَتَعْرَرُ وَ بِهَا. وَجَمِيعُ مَا وَرَدَ مِنْ شَقِّ الصَّدْرِ، واسْتِخْرَاجِ الْقَلْبِ وغيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَمُورِ النَّالِقَةِ للعادة، مِمَّا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ دُونَ التَّعَرُّضِ لِصَرْفِهِ عَنْ حَقيقَتِهِ لِصَلاحيَّةِ الْخَارِقَةِ للعادة، مِمَّا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ دُونَ التَّعَرُّضِ لِصَرْفِهِ عَنْ حَقيقَتِهِ لِصَلاحيَّةِ الْفَلْدِ وَنَ التَّعْرُضِ لِصَرْفِهِ عَنْ حَقيقَتِهِ لِصَلاحيَةِ الْفَادِي وَالْمَارِقَةِ للعادة، مِمَّا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ دُونَ التَّعَرُّضِ المَافَظُ

## مُعْجِزَةُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ والتَّنُويهِ به ﷺ وبأمته بالكتب السَّابقة

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانْشَقَّ الْقَمَرُ \* وإنْ يَرَوْا أَيَةً يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمِرُ ﴾ [القمر: ١-٢] وأَخْرَجَ البُخَارِيُّ \_ في باب انشقاق القمر (١٠ عن أنس بن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يُرِيهُمْ آيَةً ، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ ، حَتَّىٰ رأوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا » وفي الحديث الثاني من الباب (٢٠) أخرج عن عَبْداللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: ﴿ انْشَقَّ الْقَمَرُ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ بِمَنَى فَقَالَ: الشَّهَ الْمُعَدُلُ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ بِمَنَى فَقَالَ: الشَّهَ الْمُعَدُلُ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ بِمَنَى فَقَالَ: ﴿ انْشَقَ الْقَمَرُ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ بِمَنَى فَقَالَ: ﴿ الْشَهَلُوا ، وَذَهَبَتْ ، فِرْقَةُ نَحْوَ الْجَبَلِ » وقال أَبُو الضَّحَىٰ عن مَسْرُوقٍ عن عَبداللَّهِ ﴿ انْشَقَ بِمَكَةَ » وفي الثالث من الباب (٣) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَىٰ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ » \* \*

وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِاللَّه (٤) بلفظ «انْشَقَ الْقَمَرُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِشَقَتَيْنِ. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: اشْهَدُوا» وفي الحديث بَعْدَهُ عن عبْداللَّهِ بن مسعود قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بمَنىً إذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْن، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ، فقال لَنا رسُولُ اللَّه ﷺ: اشْهَدُوا» وفي الحديث الثالث من الباب عن عبداللَّه بن مسعود قال: «انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ اشْهَدُوا»

<sup>(</sup>١) رقم الحديث في الفتح الرباني جـ٧ ص ١٨٢ ـ (٣٨٦٨)

<sup>(</sup>۲) رقم (۲۸۸۹).

<sup>(</sup>۳) رقم (۳۸۷۰).

<sup>(</sup>٤) باب انشقاق القمر المجلد السادس: شرح النووي جـ١٧ ص ١٤٣.

وأخرج عن أنس ـ في الباب ـ(١): «أنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ الْشَعَاقَ الْقَمَرِ مرَّتينِ» وتخريج الحديث على النحو التالي(٢).

قلتُ: بَعْدَ ذكر هذه الأحاديثِ الصَّحيحةِ، وَذِكْرِ القُرآنِ المجيدِ لِهٰذِهِ المُعْجِزَةِ الْخَارِقَةِ لِقَوانين سُنَّةِ اللَّهِ في مَخْلُوقَاتِهِ، التي لا تَتَغَيَّرُ ولا تَتَبَدَّلُ، عَلِمْنَا عِلْماً يقيناً أنَّ هٰذَا الْحَدَثَ وَقَعَ تَصْدِيقًا لَنبيَّنَا المُصْطَفَىٰ ﷺ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَإِلَّا لَكَانَ هٰذَا الْحَدَثُ مِنَ المُحَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، لَأَنَّهُ لَا تَسَلُّطَ للإنْسَانِ مَهمَا عَلا شَأْنَهُ عَلَىٰ خَرْقِ الْقَوَانينِ الَّتِي وَضَعَهَا اللَّهُ في مَخْلُوقَاتِهِ، دلالَةً عَلَىٰ وُجُودِهِ، وعلى الأخَصِّ إذَا كَانَ ذَٰلِكَ التَّسَلُّطُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَنَلُّهُ يَدُ الإنْسَانِ، وأَيُّ تَسَلُّطٍ للإنْسَانِ على الْقَمَرِ الَّذي جَعَلَهُ اللَّهُ نُوراً في السَّماءِ، وَعَلامَةً على مَعْرِفَةِ الشَّهُورِ وَالأَيَّامِ. ولكن لمَّا وَقَعَ هَذا الْأَمْرُ العجيبُ مِنْ إِنْسَانٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إليكم وآيةُ صِدْقِي أَنْ أُبَرْهِنَ لكم فيمَا تَطْلُبِونَ مِنَ خَرْقِ قَوانين هٰذَا الْعَالَمِ ، وَلِذَا فَقَدْ أَجْمَعَ المُشْرِكُونَ أَمْرَهُمْ في لَيْلَةٍ مَقْمِرَةٍ عَلَىٰ أَنْ يَفْلُقَ لَهُمُ الْقَمَرَ فِلْقَتَيْنِ ليكُونَ دَليلًا عَلَىٰ صِدْقِ نُبُوِّتِهِ، وأنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدَ رَبِّهِ، لَقَدْ تَوَجَّهَ الْمُصطفى ﷺ إلى السَّمَاءِ رَاجِياً تحقيق هَذَا الأَمْرَ كَمَا طَلَبُوا، وَبِلَمْحِ الْبَصَرِ يَأْتِي أَمْرُ السَّماءِ. أَنْ أَشِرْ إليْه فَسَيَحْدُثُ هَذَا الأَمْرُ الْعَجيبُ الْغَريبُ المُعْجِزُ الَّذي لا قُدرة لَلْمَخْلُوقَاتِ جَميعاً عَلَىٰ وُقُوعِهِ. ومَا أَنْ أَشَارَ إِليَّه نَبِيّنا ﷺ إِلَّا وَقَدْ انْفَلَقَ الْقَمَرُ فلقتَيْن كَما جاءَ به الْخَبَرِ المقْطُوعُ كَمَا سَمِعْتَ، نَعَمْ لكأنَّهُ كَانَ بيْن الْقَمَرِ والنَّبِيِّ مُحمد عَلِيمَ هذا الْمَوعِدُ، وهذا الْحَدَثُ مِنْذُ كَانَ طِفْلًا عَلِيمَ يُنَاجِي الْقَمَرَ، ويُشِيرُ إِليُّهِ، وَيَبْتَسِمُ، وبه عَلِمْنَا سرَّ تِلْكَ المُّنَاجَاةِ، وَصحَّةِ وُقوع هذا الْحدث الْيقينيّ الّذي لا تَخْتَلِفُ الْعُقُولُ السَّلِيمةُ فيه بعد مَا قَامَ الدَّليلُ، وتواتَرَ النَّقْلُ لِرُؤْيَةِ

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في: ٦١ - كتاب المناقب (٢٧) باب سؤال المشركين أن يُريهم النبيُّ آية فأراهم انشقاق القمر حديث (٣٦٧) فتح الباري (٣: ٣٦١) وأعاده ٢٣ - كتاب المناقب (٣٦) حديث (٣٨٦٨) فتح الباري (١٨٣٠) وأعاده في تفسير وانشق القمر (١١٧:٨) فتح الباري. وأخرجه مسلم: في ٥٠ - كتاب المنافقين (٨) باب انشقاق القمر حديث (٤٣، ٤٧، ٤٥، ٤٥) عن ابن مسعود وأنس وعن ابن عباس (٤: ٢١٥٨، ١٥٩) وأحمد في مسنده (٢: ٣٧٧، ٣١٤، ٤٤٧) وأسرون (٣: ٣٧٥)، و(٤: ٨٢) وفي الدلائل للبيهقي جـ٢ص ٢٦٢ باب سؤال المشركين رسول الله بمكة أن يريهم آية...

انْفِلْاقِه فِي الْبَرِّ والْبَحْرَ، بَلْ وَفِي السَّمُواتِ، وفي الأَرْضِ. قال القاضي: انْشِقَاقُ القمرِ مِنْ أُمَّهَاتِ مُعْجِزَاتِ نبيّنا ﷺ. وَقَدْ رَوَاهَا عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ ظَاهِر الآيةِ الكريمة، وَسَيَاقِهَا \* قال الزَّجَاجُ: وقد أَنْكَرَهَا بَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ المُضَاهِين. المُخَالِفي الملَّة. وذلك لِمَا أَعْمَىٰ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَلاَ إِنْكَارَ لَلْعَقْلِ فِيهَا لَأَنَّ الْقَمَرَ مَخْلُوقٌ للَّهِ تَعَالَىٰ يَفْعَلُ فيهِ مَا يَشَاءُ كَمَا يُفْنِيهِ ويكوِّرُهُ في آخِرِ أَمْرِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الملاحِدَةِ: لَوْ وَقَعَ هَذَا لَنُقِلَ مُتَواتراً، واشْتَرَكَ أَهْلُ الأَرْضِ كُلِّهِمْ في مَعْرِفَتِهِ، ولم يُختصّ بهَا أَهْلُ مكَّةً. فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ: بأنَّ هٰذا الانْشِقَاقُ حَصَلَ في اللَّيْلِ، ومُعْظَمُ النَّاسِ نِيَامٌ غَافِلُونَ، والَأَبْوَابُ مُعْلَقَةٌ، وَهُمْ مُتَغَطُّونَ بِثِيَابِهِمْ، فَقَلَّ مَنْ يَتَفَكَّرُ في السُّمَاءِ، أَوْ يَنْظُرُ إِليْهَا إِلَّا الشَّاذُّ النَّادرُ، وَمِمَّا هُوَ مُشَاهَدٌ مُعْتَادٌ أَنَّ كُسُوفَ الْقَمَرِ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعَجَائِبِ، وَالْأَنْوَارَ الطَّوَالِعَ، والشُّهُبِ الْعِظَامَ، وغَيْرَ ذٰلِكَ مِمَا يَحْدُثُ في السَّمَاءِ في اللَّيْلِ يَقَعُ ولا يَتَحَدَّثُ بَهَا إلَّا الآخَادُ، ولا عِلْمَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ لِمَا ذكرنَاهُ، وكانَ هٰذَا الأنْشِقَاقُ آيَةً حَصَلَتْ في اللَّيْلِ لِقَوْم سَأَلُوهَا، وَاقْتَرَحُوا رُؤيَّتَهَا، فَلَمْ يَتَنَبَّهُ غَيْرُهُمْ لَهَا قَالُوا: وَقَدْ يَكُونُ القَمرُ كَانَ حِينَئِذٍ فَي بَعْضِ الْمَجَارِي، والْمَنَازِلِ الَّتِي تَظْهَرُ لِبَعْضِ الْآفَاقِ دُونَ بَعْضٍ، كَمَا يَكُون ظَاهِراً لِقَوْمٍ غَائِباً عَنْ قَوْمٍ كَمَا يَجِـدُ الكُسِوفَ أَهْلُ بَلَدٍ دُونَ بَلَدٍ \*(١) قُلْتُ: وذكر ابنُ الْجَوْزِيّ في الْوَفَا بِأَحْوَالِ المُصْطَفىٰ (٢): وعن عَبْداللَّه قال: «انْشَقّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ قومٌ: هٰذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ ابنُ أَبِي كَبْشَةً، فَاسْأَلُوا الَّذينَ يَقْدُمُونَ عليْكُمْ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ، وَإِلَّا فَهُوَ سِحْرٌ، فَقَدِمَ السُّفَّارُ فَسَأَلُوهُمْ؛ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَدْ رَأَيْنَاهُ قَدِ انْشَقَّ الْقَمَرُ» وذكر الحافظُ في الفتح بأنَّه أخْرَجَهُ أبو نعيم ٍ في الدَّلائـل كذلك من طريق هشيم عَنْ أبي الضّحَىٰ «انْشَقّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقالتْ كُفَّارُ قريْش ِ: هٰذَا سَحْرٌ سَحَرَكُمْ ابنُ أَبِي كَبْشَةَ، فَانظروا إلى السُّفَّارِ، فإنْ أَخْبَرُ وكُم أَنَّهُمْ رَأُواْ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَّقَ، قال: فَمَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَحَدُ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ» لَفَظ هَشيم، وَعند أبي عُوانة «انْشَقَّ الْقَمَرُ بِمكَّةَ ـ نحوه وفيه ـ فَإِنَّ مُحمداً لا

<sup>(</sup>١) كذا نقل هذا الكلام الإمامُ النووي في شرح الأحاديث جـ١٧ ص ١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) جـ1 ص ۲۷۳.

يَسْتَطيعُ إِنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ» (١) وقال الحافظ في الفتح (٢): وقد أنْكَرَ جُمْهُورُ الْفَلْاسِفَةِ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مُتَمَسِّكينَ بأنَّ الآياتِ الْعُلْوِيَّةِ لا يَتَهَيَّأُ فيهَا الإنْخِراقُ والإلْتِتَامُ، وكذا قالوا: في فتح أَبْوَابِ السَّماءِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ إلىٰ غيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِنْكَارِ مَا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَكُوِيرِ الْشَّمْسِ ِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ. وَجَوابُ هَؤُلاءِ: إِنْ كَانُوا كفّاراً أَنْ يُنَاظِرُوا أَوَّلًا عَلَىٰ ثُبُوتِ دينِ الإسْلامِ ، ثُمَّ يُشْرِكُوا مَعَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَنكَرَ ذٰلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَتى سَلَّمَ المُسْلِمُ بَعْضَ ذٰلِكَ دُونَ بَعْضِ أُلْزِمَ التَّنَاقُضَ، ولا سَبيلَ إلى إنكارِ ما ثَبَتَ في الْقُرآنِ مَنِ الإنخراقِ والإلْتِئامِ في الْقِيامَةِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَوَازَ وُقـوع ذٰلِكَ مُعْجِزَةً لِنَبِيّنَا ﷺ . اهـ. قُلتُ: وفي قوله تعالى : ﴿وَانْشَقَّ الْقَمَـرُ ﴾ قال الحليمي: فإنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ في عَصْرِنَا، فَشَاهَدْتُ الْهِلَالَ ببُخَارِي في اللَّيْلَةِ الثالثة مُنْشَقّاً نصفْين عَرْضُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما كَعَرْضِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعِ أَوْ خَمْسِ ، ثُمَّ اتّصَلا فَصَارَ فِي شَكْلِ اتْرُجَّةٍ إِلَى أَنْ غَابَ. قالَ: وأخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ شَاهَدَ ذُلِكَ في لَيْلَةٍ أُخْرَى ٣٠ اهـ. قلتُ: وهذا مِمّا نَرِدُّ به على الْفَلاسِفَةِ المُفْلِسين مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ، وَمِنَ الْعِلْمِ الصَّحيحِ لاتِّباعِهِمْ الظُّنُونَ والْأُوهَامَ ممّا يدّعُونَه أنّه عِلْمٌ، فَإِنَّ تَجَاذُبَ النُّجُومِ بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ، والتِحامُهَا في كُتْلَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ بَلَغَ في هٰذَا الْعَصْرِ دَرَجَةَ الْيَقينِ، بل إنَّ الْقَارَّاتِ الأُرْضِيّةِ قَدْ كَانَتْ بَعيدَةً كُلَّ الْبُعْدِ بَعْضُهَا عنْ بَعْضِ فَتَلْتَئِمُ وَتُشَكِّلُ قَارَاتٍ جَديدةً مُتَبَايِنَةً عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كُلَّ التَّبَايُن، وَلَوْ كَانُوا فَلْاسِفَةً حَقًّا لَعَلِمُوا بِكُلِّ هٰذا؛ لأنّ مِنْ شَأْنِ الْفَيْلَسُوفِ أَنْ لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ أُمَّهَاتِ الْعُلُومِ ظَاهِراً وبَاطِناً، هذا هُو الْفَيلَسُوفُ أُمَّا كَوْنُهُ لَا يَعْلَمُ تَجَاذُبَ النَّجوم والْقَارَّاتِ وَالْتِحَامِهَا والْتِتَامِهَا، فَهُوَ مِنْ جَهَلَةِ الأَطْفَالِ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ شَيئًا، نَعَمْ قَدْ وَقَعَ الانْشِقَاقُ، وَشَاهَدَهُ الجمُّ الغفيرُ مِنَ المؤمنينَ، وَالْكَافِرينَ، وَرَوَىٰ حَديثُهُ جَماعةٌ كثيرةٌ مِنَ الصَّحابةِ، وَرَوَىٰ ذَلِكَ عَنْهُم أَمْثَـالُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْهُمْ الجُمُّ الْغَفِيرُ إِلَى أَنْ انْتَهِىٰ إِلَيْنَا مُتَواتِراً، وَيُؤيِّدُ ذٰلِكَ بِالآيَةِ الكَرِيمَةِ، فلم يَبْقَ لاسْتِبْعَادِ مَن اسْتَبْعَدَ وُقُوعَه عُـنْرٌ، وَلا يَهُمُّنَا نحنُ المُسْلِمينَ مَا يَقُوله الفلاسِفة،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ٧ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) نقله الحافظ في الفتح (جـ٧ ص ١٨٦).

والمُلْحِدُونَ، والْخُبَثَاءُ الْمُجْرِمُونَ عَنْ هٰذِهِ المُعجِزَةِ الْقَطْعِيَّةِ الْيَقينيَّةِ، وَالَّتي تكفينا فَخْراً بِدينِنَا، وَنَبِيِّنَا الكَرِيم مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمين، وَإِذَا كَانَ الركبانُ الضَّاربينَ في شَرْقِ الأرْضِ وَغَرْبِها، وَعَرْضِهَا وَطُولِهَا، وَغالبُهم مَن الكُفَّارِ وَالمُشركينَ يُؤْكِدونَ رُؤْيَتَهُمْ لانْشِقَاقِ الْقَمَرِ في تِلكَ اللَّيْلَةِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ يُخَالِفُهُم يكونُ مَنِ المُعاندينَ ؛ ومِنَ الْمُكَذِّبِينَ بِالدِّينِ، وآيَاتِ القُرآنِ الْعظيم، وَمَا هُمْ في الْحَقيقةِ إلَّا مِنْ إِخْوانِ الشياطين الَّذينَ أَقْفَلَ اللَّهُ عُقُولَهُمْ، وَخَتَمَ عَلَى قُلوبهِم؛ وعَلَىٰ سَمْعهم وأَبْصَارِهِم؛ فمن يَهْديهمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟؟! إنَّهُ لاَ هَادِيَ لَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ فيهِمْ خَيْراً لأسْمعهُمْ، وَلكنْ تَولُّوا عَنْ سَمَاع الحقِّ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، كَأَنُّهُم حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، فرَّتُ مِنْ قَسْوَرَةٍ؛ أَسَدٍ يُريد افْتِرَاسَهَا، فأنَّىٰ يَسْمَعُونَ؟! وأَنَّىٰ يَعُوُون؟!، وأَنَّىٰ بآيَاتِ اللَّهِ، وبانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وغيْرِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ يُؤْمِنُونَ؟! قَـاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. قـال أَحْمَدُ بِن زَيْنِي دُحْلانَ في السيرة(١) النّبويّة عند ذكره لمعجزات النّبي ﷺ: وَمَا وُجِدَ بَعْدَ الْبِعْثَةِ فَكَثِيرٌ جِدًاً. فَمِنْهُ (انْشِقَاقُ الْقَمَرِ) وقد نَطَقَ القرآنُ به قال تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانْشَقَّ الْقَمَرُ \* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ وَرَوىٰ أَحَادِيثَهُ أَهْلُ السُّنَنِ كَالبُخَارِي ومُسْلمِ والإمامِ أَحْمَدَ والبيهقيِّ، وبقيَّةِ أَهْلِ السُّنَن رَوَوْا ذٰلِكَ عن جَمَّع مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ: عليٌّ وابنُ مَسْعُود وابنُ عُمَرَ، وجُبيـرُ بنُ مُطْعَم ِ وَأَنسُ بنُ مَالِكِ، وعَبْدُاللَّهِ بنُ عَبَّاس ِ وحذيْفَةُ بنُ الْيَمَانِ وغيرُهم، وَرَوَاه عنْهُمْ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ حتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ التَّواتُرِ. وَنَقَلَ قوْل الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْوَهَابِ بن السُّبْكي: إنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مُتَواتِرٌ، مَنْصُوصٌ غليْهِ في القُرآنِ، مِرويٌّ في الصَّحيحيْن، وغيْرهما مِنْ طُرُق، وَلَمْ يَنْشَقّ لِغَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ، وَهُـوَ مِنْ أُمَّهَـاتِ مُعْجِزاتِهِ ﷺ . قَالَ في الْمَواهِبِ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ، والمُفَسِّرُونَ على وُقوعِهِ لِأَجْلِه ﷺ. قال الخطابيُّ: انْشِقَاقُ الْقَمَرِ آيَةٌ عَظيمةٌ لا يَكَادُ يَعْدِلُهَا شَيُّءٌ مِنْ آياتِ الْأَنْبِياء، وَلِذَا اخْتَصَّ بِهَا سيِّدُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ظَهَرَ في مَلَكُوتِ السَّمَوَات خَارِجاً عَنْ جُمْلَةِ طِبَاعِ مَا في هَذا الْعَالَمِ المُركَّبِ مِنَ الطَّبَائِعِ، فَلَيْسَ ممَّا يُطْمَعُ فِي الوُصُولِ إليهِ بِحيلَةٍ ، فَلِذَلِكَ صَارَ الْبُرْهَانُ بِهِ أَظْهَرُ مِنْ غَيْرِهِ \* انتهى ما في الدَّحْلانيّة \* \* \*

<sup>(</sup>۱)جـ۳ ص۱۱۵.

قلتُ: لَكَأَنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُول لحبِيبهِ المُصْطَفىٰ سَلْ مَا تَشَاءُ ستُعْطَىٰ، سنَشُقُّ لَكَ الْقَمَرَ نِصْفَيْن دِلَالةً عَلَىٰ صِدْقِكَ بأنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، بل إنَّ اللَّه الَّذِي أَرْسَلَكَ سَيُرِيكَ أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا، سَيُرِيكَ الآياتِ الكُبْرَىٰ سَيَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابَ السَّمُواتِ سَماءً بَعْدَ سَمَاءٍ حتّى تَخْتَرِقَ السَّبْعَ الطِّباقَ إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَىٰ، إلى وُقُوفك بيْنَ يَدَي اللَّهِ، وَيُسْمِعُكَ كَلَامَهُ، وَتَنالَ قُرْبَهُ وَنَوَالَهُ مِنْ عُلوِّ الشَّأْنِ، وكرائِم الْفَضْل ِ مَا لَمْ يَنَلْهُ أحدٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ لَا مَلَكًا مُقَرَّباً، وَلَا عَبْداً مُرْسَلًا، فقد جَعَلْتُكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وخاتِماً لِلْمُرْسَلينَ، وشفعّتُكَ بالمُذْنِبينَ، وَنَوَّهْتُ بِنُبوَّتِكِ فِي كُتُبِ الأوّلينَ \* فقد جَاءَ في الْعَهْدِ القديم في سِفْرِ (أشعياء) في الإصْحاحُ الحادي عشر: «وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ بِلْادِ الْعَرَبِ، في الْوَعْرِ، في بِلْادِ الْعَرَبِ تَبيتُنَّ يَا قَوَافِلَ الدِّدَانيِّينَ، هَاتُوا مَاءً لِمُلْاقَاةِ الْعَطْشَانِ، يَا سُكَّانَ أَرْضِ تَيْمَاءَ، وَافُوا الْهارِبَ بِخُبْزه، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَمَامِ الْقَوْس الْمَشْدُودَةِ، ومن أمَام شِدَّةِ الْحَرْبِ، وإنَّهُ هٰكَذا قالَ ليَ السِّيَّدُ في مُدَّةِ سَنَةٍ كَسَنَةِ الأجيـر، يَفْنَى كُلُّ مجْـدٍ وبَقيَّةِ عَـذدِ قُسيٍّ. أَبْطَالُ بَني قيْـدَارَ تَقُلُّ، لأنَّ الـرَّبِّ إِلٰهُ اسْرَائيلَ قدْ تَكَلَّمَ» ألم يكن الدّدانيُّون اسْمٌ قَديمٌ لِبَعْضِ الْقَبَائِل العربيَّة؟ وَأَلَم يكُنْ قَيْدَارُ اسمـاً قديماً لِقُرَيْشِ؟! ويدلُّكَ عليه مخاطَبَتَهُ لِسُكَّانِ أَرْضِ تَيْمَاءِ إشَـارَةً إلى أَهْلِ الْمَدينَةِ، والْهَارِبُونَ: هُمُ المُهَاجِرُونَ من مكَّةَ إلى الْمَدينَةِ؟! والنَّصُ كُلُّه يُشيرُ إلى نُزول الْوَحْي في أَرْضِ الْعَرَبِ، واضْطِهَادِ المُؤْمِنينَ، وَهُجْرَتِهِمْ إلى الْمَدينَةِ، وَوُقُوعِ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ بَعْدَ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَضَيَاعِ مَجْدِ الكُفَّارِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَقْتَلِ عَدَدٍ مِنْ أَبْطَالِهِمْ في الْمَعْرَكَةِ!!! إي وَرَبِّي إِنَّهُ للحَقُّ.

وَجَاءَ فِي الإِنْجِيلِ على لِسَانِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ «يأتِي مِنْ بَعْدِي الْفَارَاقِلِيطُ» وهـذه كلمة يُونَانية مَعْنَاها «الْحَمْدُ» أي أنها مُشتَقّة مِنْ «أَحْمَدَ» وقد أبَوا أن يُترجمُوها فِي النَّسْخَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وأبْقُوها هَكذا لكيْ تَظَلَّ غَيْرَ مَفْهُومَةٍ لِلْقَارِيءِ، وَلكيلا يُعلمَ مَنْ هٰذَا الَّذِي سَيَأْتِي بَعْدَ الْمسيح ، وقَدْ مَرَّ الزَّمَنُ، وَلَمْ يأتِ بَعْدَ الْمسيح إلا يُعلمَ مَنْ هٰذَا الَّذِي سَيَأْتِي بَعْدَ الْمسيح ، وقَدْ مَرَّ الزَّمَنُ، وَلَمْ يأتِ بَعْدَ الْمسيح إلا مُحَمد عَلِي . فَعَمْ إنَّه هُو أَحْمَدُ الَّذِي نَطَقَ القرآنُ بِهِ فِي قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ ومُبَشِّراً بِرَسُولُ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بالبينَاتِ قَالُوا هٰذَا التَّوْراةِ ومُبَشِّراً بِرَسُولُ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بالبينَاتِ قَالُوا هٰذَا

سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الصف: ٦] في الخازن في تفسير الآية (١): عن أبي مُوسَىٰ قال: «أَمَرَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْتُوا النَّجاشِي » وذكر الحديثَ وفيه. قال: «سَمِعْتُ النَّجَاشِيَّ يقُول: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللَّهِ، وأنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَىٰ، وَلَوْلا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ. وَمَا تَحَمَّلْتُ مِنَ أَمْرِ النَّاسِ لِأَتَيْتُهُ حتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ» أخرجه أَبُو داود. وعن عبد اللَّه بن سَلام قال: «مكْتُوبٌ فِي التَّورَاةِ صِفَةٌ مُحَمَّدٍ وَعِيسَىٰ ابْن مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ» فقال أبو داود المدني: «قلد بَقِيَ في البيْتِ مَوْضِعٌ قَبْرِ» وأُخْرَجَ الترمذي عن كعْبِ الأحْبَارِ: «أنَّ الْحَواريينَ قَالُوا لِعِيسَىٰ ﷺ: يَا رُوحَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَنَا مِنْ أُمَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْتِي بَعْدَكُمْ أُمَّةٌ حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْرَارٌ اتْقِيَاءُ كَأَنَّهُمْ فِي الْفِقْهِ أَنْبِيَاءُ، يَرْضُونَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسيرِ مِنَ الرِّزْقِ، وَيَرْضَىٰ اللَّهُ مِنْهُمْ بِالْيَسيرِ مِنَ الْعَمَـلِ» وفي الصَّحيحيْنِ عن جُبيرْ بنِ مُطْعِمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قال: قالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدُ، وأَنَا أَحْمَدُ، وأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الكُفْرَ، وأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبُيٌّ» وقَـدْ سمَّاهُ اللَّهُ تَعـالى رَؤُوفاً رَحيماً. اهـ (تنبيه) عُشر في دير سَانَتْ كَاتْرِينَ بسيناءَ على نُسْخَةٍ قَدِيمةٍ مِنَ التَّورَاةِ جَاءَ فيها ذكرُ مُحمَّد ﷺ، ثُمَّ اختَفَتْ هٰذِهِ النُّسْخَةُ، وَلَمْ تَعُدْ مَرَّةً أَخْرَىٰ لِلظُّهُورِ. هكذا درَّسْتُ الطلابَ هذه العبارة في المملكة العربيّة السعودية الصف الثّاني ثانوي، مادة التّربية الإسلاميّة بحث تحريف الكُتُب السَّابِقَةِ، وهو صحيحٌ مَأة بالمائة وفي التوراة أيضاً في (التَّثْنيَةِ) ممَّا ذَكَرَهُ ابنُ ظفر خِطاباً لمؤسَىٰ. والمراد بِهِ الَّذِينَ اخْتَارَهُم لِميقاتِ رَبِّهِ الَّذِينَ أَخَذَتْهُم الرَّجْفَةُ خُصُوصاً، ثُمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُمُوماً: «وَاللَّهُ رَبُّكَ يُقيمُ نَبِيّاً مِنْ إِخْوتِكَ، فَاسْتَمِعْ لَهُ كَالَّذِي سَمِعْتَ رَبَّكَ فِي حُورِيتَ يَوْمَ الاجْتَمْاعِ حِينَ قُلْتَ لأ أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ اللَّهِ رَبِّي لِئَلًّا أَمُوتَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: نِعْم مَا قَالُوا، وَسَأقيمُ لَهُمْ نَبِيّاً مِثْلَكَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ، وَأَجْعَلُ كَلَامِي في فَمِهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَمَرْتُهُ بِهِ، وَأَيُّمٰا رَجُلٍ لَمْ يُطعْ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْمِي فإنِّي أَنْتَقِمُ مِنْهُ» قـال: وفي هٰذا الكــلام أدلَّةٌ عَلَى نُبوَّة مُحمَّد ﷺ. مِنْها قَوْلُه: نبيًّا مِنْ إخْوَتِهِمْ. ومُوسَىٰ وقومُه مِنْ بَنِي إسْحَاقَ، وإِخْوَتُهُمْ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، ولو كَانَ هٰذا النبيُّ الْمَوعُودُ بِهِ مِن بَنِي إِسْحَاقَ لكانَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) جـ٤ ص٢٦٢.

أَنْفُسِهِمْ لَامِنْ إِخْوَتِهِمْ. وَمِنْها قَولُه: نبيّاً مِثْلَكَ، وقد قال في التَّوراة لا يقومُ في بَنِي إِسْرَائِيلِ أَحَدٌ مِثْلَ مُوسَىٰ. وفي ترجمة أخرى: مِثْلَ مُوسَىٰ لاَ يَقُوم في بَنِي إِسْرائِيلَ أُبَداً. أي من أنْفُسِهِمْ، وإلَّا لَنَا في قَوْل التَّوراة السَّابق. وسَأَقِيمُ لَهُمْ مِثْلَكَ، وَحِينَتِذٍ فالمرادُ بِهِ مُحَمّد عَظِيم لأنَّهُ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ إِخْوَتُهم، لا مِنْ أَنْفُسِهِم، وَهُـوَ مثلُ مُوسَىٰ بَلْ أَجَلُّ لِعُمُومِ دَعُوتِهِ. وَقَدْ ذَهَبَتِ الْيَهُودُ إِلَى أَنَّ هٰذَا النَّبِيَّ الْمَوْعُودَ بِهِ هُو يُوشَعُ بنُ نُونٍ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ لأنَّ يُوشَعَ لَمْ يَكُنْ كُفْؤًا لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ، بَلْ كَانَ خَادِماً لَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَمُؤكِّداً لِدَعْوتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَتَعيَّنَ أَنْ يَكُونَ المُرادُ بِهِ مُحَمَّداً ﷺ فَإِنَّه كُفْقٌ لِمُوسَىٰ لأنَّه يُماثِلُهُ فِي نَصْبِ الدَّعْوَةِ، والتَّحدِّي بالمُعْجَزة، وشرع الأحْكَام والْمِجِهَادِ، وإجْرَاءِ النسْخ عَلَى الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ. ومنها قوله: وأَجْعَلُ كَلَامِي فِي فَمِهِ. فَإِنَّهُ وَاضِحُ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ لأنَّ مَعْنَاهُ: أَوْحِي إِلَيْهِ بِكَلَامِي فَيَنْطِقَ بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا سَمِعَهُ، وَلَا أُنزِّلُ عَلَيْهِ صُحُفاً ولا أَلْـوَاحاً لأنَّـهُ أُمِّيٌّ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرأَ المكتُوبَ. وَفِي الإنْجيلِ مِمَّا ذكرَهُ ابنُ طغربك في الدُّر المنتظم. قال يُوحَنَّا في إِنْجِيلِهِ عَنْ الْمَسيحِ. أَنَّه قَال: «أَنَا أَطْلُبُ لَكُمْ مِنَ الأبِ أَنْ يُعْطِيَكُمْ فَارَقليطَ آخَمرَ يَشْبُ مَعَكُمْ إلى الأبد رُوحُ الحقّ الَّذِي لَنْ يُبطيقَ الْعَالَمُ أَنْ يَقْتُلُوهُ» وَهُـوَ عند ابن ظفر: «إِنْ أَحْبَبْتُموني فَاحْفَظُوا وَصِيَّتِي وَأَنَا أَطْلُبُ إِلَى أَبِي فَيُعْطِيكُمْ فَارَقليطَ آخرَ يكُونُ مَعَكُمُ الدَّهْرُ كُلَّهُ ﴾ قال: فهذا تصريح بأنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ويَنُوبُ عَنْهُ في تبليغ رِسَالَةِ رَبِّهِ، وَسِيَاسَةِ خَلْقِهِ مَنَابَهُ، وتكونُ شَريعَتُهُ بِـاقيةً مُخْلّدةً أَبَداً، فَهَلْ هٰذا إلَّا مُحَمَّدُ ﷺ. اهـ(١) وَفِي زَبُورِ داود عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ مَزْمُورِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ: «فَاضَتِ النَّعْمَةُ مِنْ شَفَتَيْكَ، مِنْ أَجْلِ هٰذا بَارَكَكَ اللَّهُ تقلَّدْ أَيُّها الْجبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ شَرَائِعَكَ؛ وَسُنْتَكَ مَقْرُونةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينكَ وَسِهامُكَ مَسْنُونَةٌ، وَجميعُ الْأَمَم يَخِرُّونَ تَحْتَكَ» ولا تفسير للنَّعْمَةِ الَّتِي فَاضَتْ مِنْ شَفَتَيْه إلاَّ الكتابُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ ﷺ، والسُّنَّةُ الَّتِي سَنَّهَا، ولا تفْسيرَ لِقَوْلِهِ: تَقَلَّدْ أَيُّهَا الجَبَّارُ سَيْفَكَ إلَّا النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ إِذْ لَيْسَ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ أُمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ إِلَّا الْعَرَبُ، وكلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَها عَلَى عَوَاتِقِهِمْ. وقَوْلُه: فَإِنَّ شَرَائِعَكَ وَسُنَّتَكَ. لا تَفْسيرَ لَهُ إلا بِشَرِيعَةِ وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَىٰ ﷺ، وَأَنَّهَا تَقُومُ بِسَيْفِهِ، وَأُسِنَّةِ سِهَامِهِ، والجبَّارُ هُـوَ الَّذِي يُحْبِرُ الْخَلْقَ (١) انظر الدليل الصادق على وجود الخالق جـ١ ص ١٩٣ ـ ١٩٤. بِالسَّيْفِ عَلَى الانْقِيَادِ إِلَى الْحَقِّ، ولم يَجُرِّ النَّاسَ بِالسَّلْاسِلِ لِيَـدْخُلُوا فِي دِينِ الإَسْلامِ إِلاَّ أَصْحَابُ النَّبِي مُحَمَّدِ ﷺ. وَبِهَذا القدر كفاية وباللَّهِ التوفيق.

### مُعْجِزَةُ تَسْبِيْحِ الْمُصَىٰ فِي كَفَّهِ عَلَيْهُ

أخرج ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى (١) عن أبي ذر: «أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ في مكانٍ هو وأبو بكر وعمر وعثان، فتناول النبي ﷺ سَبْعَ حصيات فَسَبَّحْنَ حتى سَمِعْتُ هُنَّ حنيناً كَحنينْ النَّحْل، ثم وَضَعَهُنَّ فَخَرسْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ في يَدِ أبي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حنيناً كَحنين النَّحْل، ثم وَضَعَهُنَّ في يَدِ أبي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حنيناً كَحنين النَّحْل، ثم وَضَعَهُنَّ في يد عُثمانَ فَسَبَّحْنَ حَتَّى سَمِعْتُ لهنَّ حنيناً كَحنينْ النَّحْل، ثمَّ وضَعَهنَ فَخَرَسْنَ، ثمَّ وَضَعَهنَ في يد عُثمانَ فَسَبَّحْنَ حَتَّى سَمِعْتُ لهنَّ حنيناً كَحنينْ النَّحْل، ثمَّ وضعَهنَ فَخَرَسْنَ».

وفي السيرة النبوية (٢) وحديثه \_ أي تسبيح الحصى \_ قد اشتهر، ورواه أكثر أهل السّنن. منهم البيهقيُّ والبزّار والطبرانيُّ وابن عساكر من حديث أبي ذرّ، وأنس بن مالك رضي الله عنها، ففي رواية عن أبي ذرّ رضي الله عنه. قال: «كُنْتُ أَتَنَبُّعُ خَلَواتِ النبيِّ عَلَيْهِ، فرأَيْتُهُ يوماً خالياً، فاغتنمتُ خَلْوَتَهُ، فاتَيْتُهُ، وهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدُ من النَّاسِ، وكأني أرى أنّهُ في وحي، فَسَلَّمْتُ عليْه فردَّ عليَّ السَّلام، ثم قال لي: ما جاء بِك؟ قلتُ: اللّهُ ورسولُه. أي حبها، فأمَرني أنْ أَجْلِسَ، فَجَلَسْتُ إلى جَنْبِهِ لا أَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ، ولا يذكُرُهُ لي، فَمَكَثْتُ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ، فَجَاءَ أبو بكر رضي الله عنه اجْلِسْ، فَجَلَسْ إلى رَبُوةٍ مُقَابِلَ النبي عَنْهُ، ثمَّ جَاءَ عمرُ رضي الله عنهُ، فَلَعَلَ مِثْلَ ذلك، وجلسَ إلى جَنْب أبي بَكْرِ رضي الله عنهُ، ذُلِكَ، وقال لَهُ رسولُ اللهِ عَنْهُ، قُمَّ قَابَلَ النبي عَنْهُ، وَمَلَ مِثْلَ ذلك، وجلسَ إلى جَنْب أبي بَكْرِ رضي الله عنهُ، ذُمَّ قَبَضَ رسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فَمَ عَلَى مَالُولُ اللهِ عَنْهُ ، فَمَ عَلَى مَلْ ذلك، وجلسَ إلى جَنْب أبي بَكْرِ رضي الله عنهُ، وَمَلَ مِثْلَ ذلك، وجلسَ إلى جَنْب أبي بَكْرِ رضي الله عنهُ، وَلَكَ مَوالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فُمَ قَبَضَ ويقي يَدِهِ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى حَصَياتٍ سَبْع ، أَوْ تِسْع ، أَوْ مَا قَرُبَ مِنْ ذٰلِكَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ بالأَرْضِ حَتَّى سُمِعَ هُلُنَّ حَيْنُ لِأَنْ عَنِيْنِ النَّحُلُ فِي كَفَّ رسُولِ اللهِ عَنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ بالأَرْضِ حَتَّى سُمِعَ هُلُنَّ حَيْنُ لِأَنْ عَنِيْنُ النَّعُلُ فِي كَفَّ رسُولِ اللهِ يَقِيْهُ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ بالأَرْضِ

<sup>(</sup>۱) جـ ۱ ص ۳۲۶ ـ ۳۲۰

<sup>(</sup>٢) جـ ٣ ص ١٢٨. وهي لأحمد بن زيني دُحلان طبع الأهلية للنشر والتوزيع.

فَخَرَسْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ وَنَاوَهُنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عَنْهُ فَسَبَّحْنَ فِي كَفِّ أَي بَكْرٍ رضي الله عَنهُ حَى سُمِعَ هَٰنَ حَنِينٌ كحنين النَّحل، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ مِنْهُ فَوَضَعَهُنَّ فِي الأَرْضِ فَخَرَسْنَ، ثُمَّ تَنَاوَهُلَّ ، وَنَاوَهُنَّ عُمُرَرضي الله عَنْهُ فَسَبَّحتْ فِي كَفِّهِ كَمَا سَبَّحتْ فِي كَفَ أَي بكْرٍ رضي الله عنه. وفي رواية: حتَّى سُمِعَ هُنَّ حَنِينٌ كَحَنِينْ النَّحْل ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوضَعَهُنَّ فِي الأَرْض ، وَنَاوَهُنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَسَبَحْنَ في الأَرْض فَخَرَسَنْ، ثُمَّ تَنَاوَهُنَّ مِنَ الأَرْض ، وَنَاوَهُنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنهما. وفي رواية: حتَّى سُمِعَ لَهُنَّ حَنِينْ النَّحْل ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَسوضَعَهُنَ في وفي روايسة: حَتَى سُمِعَ لَهُنَّ حَنِينٌ كَحَنِيْنِ النَّحْل ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَسوضَعَهُنَ في وفي روايسة : ثمَّى سُمِعَ لَهُنَّ حَنِينٌ كَحَنِيْنِ النَّحْل ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَسوضَعَهُنَ في الأَرْض فَخَرَسَنَ فَلَمْ يُسَبِّحْنَ مع وَاحِدِ منًا. وفي رواية أنس: ثُمَّ وَضَعَهُنَّ في أَيْدينا رَجُلًا رَجُلًا فَهَا سَبَّحَتْ حَصَاةٌ مِنْهُنَّ ».

وظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ حضور الجهاعة قد حصل فيها بعد، ولم يذكر علياً رضى الله عنه في الحديث، لأنَّه لم يكن حاضراً معهم في ذلك المجلس، وذلك لا يشين مقامه رضى الله عنه مع ما له من المناقب، ولو كان حاضراً لسبحت في كفه قطعاً. في تسبيح الحصى في كفّه عَلَيْ معجزة له، وتسبيحه في كفّ الصحابة الثلاثة كرامات لهم رضى الله عنهم نالوها ببركة إيمانهم برسول الله ﷺ، وهو دلالة صدق على إثبات نبوّته ﷺ، وقد حدَّثنا القرآن العظيم على أنّ كل شيء في هـذه الكائنات من الحيوان، والنبات، والجهاد يُسَبِّحُ الله تعالى بلسان المقال وهو الصحيح لا بلسان الحال. . قال تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَـٰواتُ السَّبْعُ والْأَرْضُ وَمَنْ فيهنَّ وَإِنْ مِنْ شيَءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَليهاً غَفُوراً ﴾[الإسراء آية: ٤٤]. في الخازن في تفسير هذه الآية قال ابن عباس «وإن مِنْ شيء حيِّ إلَّا يُسَبِّحُ بحمده» وقيل جميعُ الحيوانات والنباتات. قبل: إن الشجرة تُسَبِّحُ، والاسطوانـة لا تسبِّح. وقيل: إنَّ النَّرابَ يُسَبِّحُ ما لم يبتل، فإذا ابتل ترك التّسبيح، وإنَّ الخرزَة تُسَبّح ما لم تُرفع من موضعها، فإذا رُفِعَتْ تركت التّسبيح. وإنَّ الورقة تُسبّح ما دامت على الشَّجَرَةِ، فإذا سَقَطَتْ تركت التسبيح ، وإنَّ الماء يُسبِّح ما دام جارياً، فإذا ركد ترك التّسبيح، وإنّ الثوب يُسبّحُ ما دام جديداً، فإذا اتّسخ ترك التّسبيح، وأنّ الوحوش والطُّيرَ تُسبِّحُ إذا صاحت، فإذا سكتت تركت التَّسبيح. وقيل: وإن من شيءٍ جمادٍ أو

حيّ إلّا يُسبّحُ بحمده، حتّى صرير الباب، ونقيض السّقف، وقيل: كُلُّ الأشياء تسبّح الله حيواناً كانَ أو جماداً. وتسبيحها سبحان الله وبحمده. ويدلّ على ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: «كنا نعد الآيات بركة، وأنتُم تعدّونها تخويفاً، كنا مع رسُولِ اللهِ ﷺ في سَفَرِ، فقلّ الماءُ، فقال: اطلُبُوا فضلَةً من مَاءٍ، فجاؤوا بإناءٍ فيه ماءً قليلٌ، فأَدْخَلَ يدَهُ ﷺ في الإناء، ثم قال: حيّ على الطّهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيْتُ الماءَ ينبُعُ مِنْ بين أصابع رسول الله عَلِيهِ. ولقد كُنَّا نَسْمَعُ تسبيح الطعام، وهـ و يؤكل» أخـرجه البخـاري أ. هـ. وسيأتي بيـانه إن شـاء الله تعالى ـ قلتَ وفي مسلم (١) وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدّثنا يحيى بن أبي بُكَيْر عن ابْراهيم بن طَهْمَانَ، حدَّثَني سِماكُ بنُ حَرْبِ عَنْ جابِرِ بنِ سَمْرَةَ قال: قال رسُولُ الله عَلَيْ: «إنَّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إني لأعرفُهُ الآن» قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه معجزة له عليه ، وفي هذا إثبات التّمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِن شَيَءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنّه يسبّح حقيقةً، ويجعلُ الله فيه تمييزاً بحسبه كما ذكرنا. ومنه الحجر الّذي فـرّ بثوب موسى عليه السَّلامُ. وكلامُ الذّراع المسموم، ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى، حين دعاهما النبيُّ ﷺ، وأشباه ذلك. انتهى كلام النَّووي. قلتُ: ويؤيده قوله تعالى: ﴿ ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ أنّ السَّموات السّبع، والأرض، وما فيهنّ، وما عليهنّ من الملائكة والإنس والجن والجهادات والحيوانات والنباتات كلها تُسبَّحُ الله بلغةٍ يعلمها الله، وأننا نحن بني البشر لا نعلمها، ولا نفقهها لاختلاف اللغات، أو لتعسُّر الإدراك، وذلك لعدم بلوغنا درجة الولاية التي بها يتمّ السماع، والفهم كما حكي ذلك مستفيضاً عن الأولياء. إنَّ الجبال تسبِّحُ الله تعالى، ولا نسمعُ أو ندرك تسبيحها، إلا أن داود عليه السلام يسمعُ ويفهم ذلك معجزة له، وكرامة لكل من بلغ هذه الدرجة قال تعالى: ﴿ وَسَخُّونَا مَعَ دَاوُدَ اجْجَالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء آية: ٢٩] الآية واضحة المعنى، وقاطعة الـدُّلالة على أنَّ الجبال والطير يسبّحن مع داود عليه

<sup>(</sup>١) كتاب الفضائل رقم الحديث (٢٢٧٧).

السلام إذا سبح. في الخازن في تفسير الآية: قال ابن عباس: «كان يَفْهَمُ تسبيح الحجر والشَّجر» قيل: كانت الجبال تجاوبه بالتّسبيح، وكذلك الطّير. وقيل: معنى يسبَّحن: يُصلين معه إذا صلَّى. وقيل: كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التَّسبيح. ويشتاق إليه، وقوله: ﴿وكُنَّا فَاعَلَيْنَ﴾ يعني ما ذكر من التَّفهيم، وإيتاء الحكم والتَّسخير. اهـ. وعبارة النَّسفي «وكنا فاعَلَيْن» بالأنبياء مثل ذلك، وإن كان عجباً عندكم. اه.. وهذا يعني أن كل الأنبياء تُسَبِّحُ معهم الجبال والطير، وتأيَّد هذا القول بتسبيح الحصى في كفّ رسول الله ﷺ كما نحن هنا بصدد بيانه. وفي الكرخي؛ قال الزمخشريُّ: فإن قلت لم قدّم الجبال على السطير؟ قلتُ لأن تسخيرها وتسبيحها أعْجَبُ وأدلّ على القدرة، وأدخلُ في الإعجاز لأنَّها جمادٌ، والطيرُ حيوان ناطق. انتهى. وفي القرطبي: قال وهب: كان داود عليه السلام ير بالجبال مسبّحاً والجبالُ تجاوبه بالتّسبيح، وكذلك الطّير، وقيل: كان داود إذا وجد فـترة أمر الجبال فسبَّحَتْ. ولهذا قال: «وسخُّرنا» أي جعلناها بحيث تُطيعُهُ إذا أمرها بالتّسبيح. اهـ. وعبارة الخطيب في قوله تعالى: «وكُنَّا فاعِلِين» أي من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل، ولكل شيء نريده، فلا يتكبر علينا أمرٌ، وإن كان عندكم عجباً. وقد اتفق نحو هذا لغير واحد من هذه الأمة؛ كان مطرفٌ بنُ عبدالله بن الشُّخير إذا دَخَلَ بَيْتَهُ سَبَّحَتْ مَعَهُ أَبْنَيْتَهُ. أ. هـ. أي أبنية دوره، ويسمع ذلك بأمّ أذنيه، وكذلك نقل عن غير واحد من أبناء هذه الأمة. وقال تعالى في حتى داود عليه السلام: ﴿ إِنَّا سَمَّوْزُنَا اجْجَبَالَ معه يُسَبَّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [صَ : ١٨] أي يُقَدِّسنَ الله تعالى بصوت يتمثّلُ لداود عليه السلام، ويخلُّقُ الله فيها الكلام. كذا في تفسير أبي السعود. فسبحن بتسبيحه وقت صلاة العشاء، ووقت صلاة الضحى. أي غدوة وعشية، والإشراق هـو أن تشرق الشمس، ويتناهى ضـوؤهـا، وفسّرهـا ابن عبـاس بصـلاة الضحى، وإذا كانت الجبال تسبّح مع داود عليه السلام، وكذلك الطير، ويسمع تسبيحها، ويفهم ما تقوله معجزة له، وكذلك يفعل الله بالأنبياء مثل موسى عليه السلام حيث فر الحجر بثوبه ليكشف أمره إلى بني إسرائيل من أنه ليس فيه علَّة كما يقولون، يتبعه ويخاطبه بقوله: دع ثوبي يا حجر دع ثوبي يا حجر، فهذا النبيّ يخاطبُ حجراً جماداً لا يسمع ولا يعقل، بحسب حكمنا عليه نحن بني البشر إلا أن للأنبياء

عليهم الصلاة والسلام أجهزة داخلية غير أجهزة البشر مكنهم بها سماع تسبيح الحجر. ومخاطبة الجهاد والشجر، والحيوانات، وسماع أجوبتها، ومحادثتها، وهذا هو الفارق بين النبي وبني البشر بتلك المعجزات فاقوا أبناء جنسهم، وبها تحدّوهم بأنهم مرسلون من الله إليهم، إن قضية تسبيح الحصى في كف المصطفى ﷺ أمر غير مستنكر، وغير مستبعد الوقوع طالما أن الجبال بأسرها كانت تسبّح مع داود عليه السلام إذا سبّح كما هو مذكور في القرآن، ووقفت على نصّه في هذا الأمر العجيب الغريب، فالذي جعل من الحجارة أنَّها تهبط من خشية الله كما في قوله تعالى ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَحْرُجُ مِنْهُ أَلمَاءُ وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله ﴾ [ البقرة: ٧٤] فإن قُلت: الحجرُ جمادٌ لا يعقلُ، ولا يفهم فكيفَ يخشى؟ قلت هذا بحسب علمنا الظاهر، ولكنه غير مستحيل عقلًا لأنه تعالى قادرٌ على إفهام الحجر والجمادات فَتَعْقِلُ، وتخشى بإلهامه لها، ومذهب أهل السّنة أنَّ الله تعمالي أودع في الجمادات والحيوانات علماً وحكمةً لا يَقفُ عليهما غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشيةٌ يدل عليه قوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيَءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ كما تقدّم وقال تعالى: ﴿ وَالطُّيْرُ صَافَّاتٍ كُلَّ قد عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ [ النسور: ٤١] فالذي أخبرنا عن هذا كله هو الله خالق كل شيء وخاضعٌ له كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء هو الذي ألهم الحصى أن تُسَبِّح في كفّ نبيّه وحبيبه المصطفى ﷺ، كما سبحت في أكُفّ صحابته إكراماً له ﷺ وتطييباً لخاطره، وإظهارَ فضلهم على غيرهم من الصحابة، كيف لا وهم الخلفاء الثلاثة من بعده : أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم من صفوة الأولياء، وخيرة العلماء من هذه الأمة، فلا عجب إذا سبح الحصى في أكفهم، وأمَّــا أنها لم تُسبِّح في أكفّ غيرهم من الصحابة حتى يكون ذلك التّسبيح شاهـدأ على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان، وأنّ غيرهم \_ عدا عليّ رضي الله عنه \_ لم يبلغُوا درجاتهم فيها نالُوه من الجهد والبلاء، والبذل والعطاء، ومقارعة الأعداء، وقد اتفق المسلمون جميعاً أنَّ الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في الفضل سواء. \* \* \*

إنَّ معجزة تسبيح الحصى في كفّ المصطفى ﷺ أمرٌ خارق للعادة، ومعجز في نفس الأمر، لأنَّ البشر عاجزون عن القيام بهذا الأمر إلاَّ ما يوقعه الله كرامة لأوليائه،

وقد اتفق أئمة المسلمين على أنَّ ما وقع معجزة لنبيّ من الجائز أن يقع كرامةً لوليٍّ، ووجه الإعجاز في هذه المعجزة أنَّ الله تعالى قد جعل في الجماد صفات المسبّحين من الملائكة والإنس والجنّ، فتكلم الحجر في كفّ المصطفى ﷺ ناطقاً بالتسبيح، وسُمع له حنين كحنين النّحل، وذلك لأن الحصيات السبع كلهن أخذن بالتّسبيح، كسماع قراءة الصحابة في الليل تسمع لها دويّاً كدويّ النحل، وهذه المعجزة النبويّة المحمّديّة أكبر وأعظم من قلب العصا حيّة لموسى عليه السَّــلام، لأنَّ أصل العصــا حيّ ، وهو الشجرة النامية، والحجر ليس بنام بل هو جماد مُتَحَجِّرٌ، وغيرُ قابل للحياةِ إلَّا ما يُوقعهُ الله معجزةً لنبيّ من أنبيائه كما هنا في معجزة نبيّنا محمد ﷺ، وهذه المعجزة هنا لم تكن مقرونة بالتّحدي لأنَّ الصحابة الذين كانوا مع النبيِّ ﷺ، وحضروا ذلك المجلس هم من خيرة الصحابة، وإنما وقعت تأكيداً لصدق رسالته ﷺ، وتنويهاً بفضل الصحابة، الذين سَمِعُوا ذلك التّسبيح، وما كان لهم أن يسمعوه لولا أن كشف الله الغطاء عن حواسٌ سمعهم، ومدارك علومهم، وعقولهم، فنالُوا به درجاتِ أهل الفضل من الأولياء والسَّالحين، وأنعم بهم من رجال شاهدُوا بأمّ أعينهم مشارق أنوار وجه المصطفى ﷺ نبيّ الرحمة، والهدى، وسمعوا القرآن ينزل على النبيّ ﷺ غَضًّا طريًّا، فكانوا أهلًا لسماع تسبيح الحصى في كفّ المصطفى ﷺ، وكانوا كما قال فيهم ﷺ «خَيْرُ النَّاسِ قَرْني، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُمْ، ثمَّ الَّذِين يلونهم» رواه الشيخان. ويقصد به ﷺ في هذا الحديث أهل العلم والرئاسة، والفضل من كل قرن من هذه القرون الثلاثة لأنَّ الله تعالى خصّهم لإقامة دينه، وإعلاء كلمته، وخصَّهم برؤية نبيّه ﷺ، ومشاهدته، ونزول القرآن عليه غَضًّا طرّياً، وبحفظهم آي القرآن الكريم، وحفظ أحاديث نبيّهم عليه الصلاة والسلام في صدورهم ؛ فجزاهم اللَّهُ عن أمَّةِ نبيَّه خيراً لقد أخلصُوا لله تعالى في الدَّعوة ، وذبُّوا عن دينه بالحجّة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأْسِّياً فليتأسَّ بأصْحابٍ محمَّد ﷺ، فَإِنَّهم كَانُوا أَبرٌ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوباً وأعمقَهَا علماً وأقلَّهَا تكلُّفاً، وأقومها هدياً، وأحْسَنُهَا حَالًا: اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه على ، وإقامَةِ دينِهِ، فَاعْرِفُوا فَضْلَهُمْ، واتَّبَعُوهُمْ في آثارِهِمْ، فإنَّهُمْ كانُوا على الهُدى المُسْتَقِيْمِ»(١). ومن

<sup>(</sup>١) انظر الدليل الصادق جـ ١ ص ١٦ تأليف عبد العزيز بن عبد الرحمن جاب الله طبع بمـطبعة الأداب والمؤيد بمصر سنة ١٣١٦هـ.

فضائل أبي بكر رضي الله عنه قوله على فيه: «لَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ عن أبي بكْرٍ ما ازْدَادَ يقيناً» وقال: «ما فَضَلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثِيْر صَلَاةٍ، ولا صِينامٍ، وإنّما فَضَلَكُمْ بشيءٍ وقَرَ فِي قَلْبِهِ» وروي أن النبي على سأل جبريلَ عليه السلام عن فضائل عمر رضي الله عنه فقال: «لَوْ لَبِثَ فِيْكُمْ ما لَبِثَ نُوحٌ في قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إلاّ خَمْسِينَ عاماً ما وفيت بفضائل عُمر، وإنّه كَسَنةٌ من حَسَناتٍ أبي بكرٍ» وقال عليه الصلاة والسلام في عثان: «إنّه لَمَّن بَعْمِ عِنْهُ ملائكةُ السَّماءِ» وروي أنّه لم يكن يرفع رأسه حَياءً مِن الله تعالى، وذلك ثمرة المراقبة التي هي ثمرة كمال المعرفة، ورسوخ اليقين حتى كأنه يُعاينه كما قال تعالى فراقه أوصافه، وهذه خشيتُهُ من الله تعالى جديرٌ بأن يُسبّح الحصى في كفه لإظهار كرامته وفضله، وبالله التوفيق.

معجزة إشارته ﷺ إلى الأصنام فتخرُّ لقفاها

أخرج البخاريُّ في كتاب المغازي عن عبدالله رضي (١) الله عنه قال: «دَخَلَ النبيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وثلاثهائة نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بعُودٍ في يَدِهِ ويقولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، جَاءَ الْحَقِّ وَمَا يُبْدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ» قال في يَدِهِ ويقولُ: جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ» قال الحافظُ في الفتح: وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي، وصححه ابن حبان «فَيَسْقُطُ الطَّنَمُ وَلاَ يَسْهُ وللفاكهي، والطبراني من حديث ابن عباس: «فَلَمْ يَبْقَ وَثَنَّ اسْتَقْبَلَهُ اللَّ سَقَطَ عَلَىٰ قَفَاهُ» (٢).

وقال أحمد بن زيني الدُّحلان في سيرته (١): ومن معجزاته على وقوع الأصنام لقفاها بإشارة منه على: روى البخاري ومسلم والبزّار والطبراني، وأبو يعلى عن جابر بن عبدالله، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم قال: «كَانَ حَوْلَ الْبَيْتِ ستون وثلاثهائة صنم مُثَبَّتة الأرجل بالرُّصاص في الحجارة، فلمَّا دَخَلَ رسُولُ الله على المسجدَ عَامَ الفتح جَعَلَ يُشيرُ في قَضِيبٍ في يَدِهِ إليْها، ولا يمسّها، ويقُولُ: جَاءَ الحَقَّ، وَزَهَقَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ٨ ص ١٥ رقم الحديث (٢٨٧) باب (٤٧)

<sup>(</sup>٢) جـ ٨ ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) جـ ٣ ص ١٢٦.

الْبَاطِلُ، فَهَا أَشَارَ إِلَى وَجْهِ صَنَم إِلاَّ وقَع لِقَفَاهُ، وَلاَ لِقَفَاهُ إِلاَّ وَقَعَ لِوَجْهِ حتى ما بَقِي مِنْهَا صَنَمٌ» وقد سمعت نصّ البخاري وفي كتاب الوفا بأحوال المصطفى (١): «عن ابن عباس قال: دَخَلَ رسُولُ الله عَنْ يَوْمَ فَتْحِ مكّة، وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثلاثُ مائة وستون صَنَما، وفي يد رسول الله عَنْ قضيبُ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْهَا ويقُولُ: «جَاءَ المحقُ وزَهقَ الباطلُ إِنَّ الباطلُ كان زَهُوقاً، جاء الحقُ وما يبدىءُ الباطلُ وما يعيدُ؛ فجعلت الباطلُ إِنَّ الباطلُ كان زَهُوقاً، جاء الحقُ وما يبدىءُ الباطلُ ومسلم، وفي الجلال في تستلقي مِنْ غيرِ أَنْ يَمَسَّها» وذكر قبله حديثي البخاري ومسلم، وفي الجلال في تفسير قوله تعالى: « إِنَّ الباطِلَ كان زهُوقاً ﴾ مضمحلاً زائلاً وقد دخلها عنى، وحُولً البيت ثلثمائة وستون صنماً، فَجَعَلَ يطْعَنُهَا بِعُودٍ في يده، ويقول ذلك حتى البيت ثلثمائة وستون صنماً، فَجَعَلَ يطعنت أي سقط كُلُّ منها مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرُصاص، وفي البيضاوي: وبقي منها صَنَمُ خزاعة فوق الكعبة. وكان بالحديد والرُصاص، وفي البيضاوي: وبقي منها صَنَمُ خزاعة فوق الكعبة. وكان من نحاسٍ أصفر، فقال النبي عَنْ : «يا عليُّ! ارم به»، فصعد فرمى به فكسرهُ أ. هـ.

وفي البداية والنهاية (٢) وقال ابن هشام: حدَّثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتية عن ابن عباس أنه قال: دَخَلَ رَسُولُ الله عَنْ مَكّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ على راحلته، فطاف عليها، وحولَ الكعبة أصنام مشدُودة بالرصاص، فجعل النبيُّ عَنْ يشيرُ بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: «جَاءَ الحقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ إنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً» فما أَشَارَ إلى صَنَم مِنْهَا في وَجْهِهِ «جَاءَ الحقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ إنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً» فما أَشَارَ إلى صَنَم مِنْهَا في وَجْهِهِ إلاَّ وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حتى ما بقيَ مِنْهَا صَنَم إلا وَقَعَ . وقال تميم بن أسد الخزاعى:

وَفِي الأصنامِ مُعْتَبَرٌ وَعَلَمٌ لِلَنْ يَسرْجُو الشوابَ أو الْعِقَابَ وفِي الفَّحِ قَال الحافظ: وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس: «فَلَمْ يَبْقَ وَثَنُ اسْتَقْبَلَهُ إِلاَ سَقَطَ عَلَى قَفَاهُ، مع أَنّها كَانَتْ ثابتةً بالأرْضِ، وقَدْ شَدَّ لَهُمْ إبليسُ أَقْدَامَهَا بالرُّصاصِ» قال: وفعل النبيُّ عَلَيْ ذٰلِكَ لإذلال الأصنام وعابديها، ولإظهار أنّها لا تنفعُ ولا تضرُّ، ولا تدفعُ عن نفسها شيئًا (٣) أ. هد. في اللسان في مادة صنم.

<sup>(</sup>١) للجوزي جـ ١ ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) لابن كثير جـ ٤ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ٨ ص ١٧.

الصَّنم: معروف واحدُ الأصنام، يُقال: إنَّه معرَّب شَمَنْ، وهـو الوَثَنُ، قـال ابن سيده: وهو يُنْحَتُ مِنْ خَشَب ويُصَاغُ من فِضَّةٍ ونُحاسٍ، والجمعُ أصنام، وقد تكرّر في الحديث ذِكْرُ الصَّنمِ والأصنام، وهو ما اتُّخِذَ إلْهاً من دون الله. وقيل: هو ما كان له جسمٌ، أو صورة فإن لم يكن لَهُ جسمٌ، أو صورة فهُو وثنِّ. . . وقال ابن عرفة: ما اتَّخذوه من آلهةٍ فكان غيرَ صُورةٍ فهو وثنُّ، فإذا كان له صورة فهو صَنَّمٌ. أ. هـ. \* \* وبما تقدّم أسْتطيعُ القوْلَ بأنّ سُقُوط الأصْنَام والأوثان المشدودة بالرصاص، وبالأرض على وجهها من مجرّد إشارة النبيِّ ﷺ إليها أمرٌ معجزٌ، وخارق للعادة إذْ لا يتأتى هذا الأمر إلا إذا حدث بالإرادة الربّانيّة، والقدرة الإلهيّة، إنـه أمرّ فــاق تصوّر العقول البشريّة لأنه لا قدرة، ولا طاقة للبشرية جمعاء على فعل ذلك، ولمّا أحدث الله جلَّ جلاله هذا الأمر على يد نبيَّه محمد علي علمنا أن سقوطها على وجوهها، أو قفاها من مجرّد إشارته ﷺ إليها من المعجزات النبويّة المحمدّية الكثيرة التي أظهرها الله على يديُّه عَلَيْ إكباراً لشأنه، وبياناً لفضله، وتصديقاً وتأكيداً لنبوَّته، وإذلالًا لعابديها، وإرغاماً لشياطين الإنس والجنّ. وهذه المعجزة بعد أن قامت دلائلها من السُّنة النبويّة المطهرة، ومعاينة الأصحاب لها فهي من أمهات معجزاته ﷺ. إنّ انتكاس الأصنام المعبودة من دون الله، وخرورها على وجوهها من غير رافع لهـا من أمكنتها قــد وقع وكانوا يعبدونها، وكان لها ألف عام لم تخمد، وما سُمع من هواتف الجنّ الصارخة بنعوته، وانتكاس الأصنام المعبودة؛ وخرورها الوجهها . . إلخ . ما ذكروه من

### معجزتُه ﷺ في كَلام الشَّجَرة لَهُ ﷺ وَلِيْهُ الشَّجَرة لَهُ ﷺ وَالْمِدْقِ لَهُ الْعِلْمِةِ لَهُ الْمِدْقِ لَهُ

معجزات، أو إرهاصات في ليلة ميلاده ﷺ (١).

أحاديث كلام الشجر له على كثيرة شهيرة، رواها أهلُ السّنن عن كثير من الصحابة منهم: عمرُ بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وأسامة بن زيد، وأنسُ بن مالك، ويعلى بن مرّة، وغيرهم، ورواها عنهم أضعافهم من التّابعين. قال القاضي (١) انظر السيرة النبويّة للدّحلان جـ٣ ص ٩١ على سبيل المثال.

عياض في الشّفا بتعريف حقوق المصطفى (١): فصارت في انتشارها من القوّة حيث هي. أي صارت في مرتبة قوّيةٍ لا يَشُكُ فيها أَحَدٌ مِنَ العقلاء. يعني أنّها نقلت عن كثير من الصحابة والتّابعين حتّى بلغت التّواتر المعنويّ، وصارت في مرتبة قويّة لا يشكّ فيها أحد من العقلاء \*

أخرج الدَّارِميُّ عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَذَنَا مِنْهُ أَعْرَابِيٍّ. فقال له: يا أَعْرَابِي! أَينَ تُريدُ؟ قال: إلى أَهْلِي. قال: هل لكَ إلَى أَهْل خيْرٍ مِنْ أَهْلِك؟ قال: ومَا هُوَ؟ قال: تشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰه إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورسُولُهُ. قال: من يَشْهَدُ لَكَ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هٰذِهِ الشَّجَرَةُ السَّمُرَةُ - وفي سنن الدارمي(٢) هذه السَّلَمة - وَهِيَ بِشَاطِيءَ الْوَادِي. فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الأَرْضَ حتى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاثاً، فَشَهِدَتِ الشَّهَادَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إلى مكانها»(٣). تَخُدُّ الأَرضَ: تحفرها وتشقُها \*

وروى الدّحلان في سيرته (جـ٣ ص١٢١) روى البيهقيُّ والبزَّارُ والدَّارميُّ عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَدَنَا مِنْهُ أَعْرَابِي، فَقَال له النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَدَنَا مِنْهُ أَعْرَابِي، قَالَ: هل لك إلى خَيْرٍ؟ قال: وَمَا هُوَ؟ قال: تَشْهَدُ أَنْ لا إلْهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسُولُه. قال: مَنْ يَشْهَدُ لك على ما تَقُولُ؟ قال: هذه السَّمرة، وهي بشاطىء ورسُولُه. قال: هذه السَّمرة، وهي بشاطىء الْوَادِي، فأقْبلَتْ تَخُدُّ الأرْضَ، أي تشقّها بعرُوقها حتى وقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ، فَشَهِدَتْ لَهُ بِأَنّه رسُولُ اللَّهِ حقّاً، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَكَانِهَا، ورجع الأعرابيُّ إلى فَشَهِدَتْ لَهُ بِأَنّه رسُولُ اللَّهِ حقّاً، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَكَانِهَا، ورجع الأعرابيُّ إلى

<sup>(</sup>١) جـ١ ص٤٢٤ طبع دار الكتاب العربي. والقاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ٤٧٦هـ ـ ٥٤٤م.

<sup>(</sup>۲) جا ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي جـ١ ص ٩ ـ ١٠. المُقدَّمة ـ باب ما أكرم الله به نبيّه من إيمان الشجرة به والبهائم والجنّ. وانظر الشفا جـ١٠ ص ١٩٥ ـ ١٩٦، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية جـ٤ ص ١٦ كتاب المناقب شهادة الشجرة بنبوّته وطاعتها الحديث رقم (٣٨٣٦) وعلى محقق الكتاب في الحاشية ٤ قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح والبزار والطبرانيّ وابن حبان في صحيحه. وأقر الهيثمي رجاله.

قَوْمِهِ، وقال يا رسول اللَّه! إن يتّبعُوني آتِكَ بِهِمْ، وإلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ، وكنتُ مَعَكَ» وروى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال: «آذنتُ. أيْ أَعْلَمْتُ النَّبِيُّ ﷺ بالجنِّ لَيْلَةَ استمعُوا لَـهُ شَجَرَةً، وإن الجنَّ قَـالُوا لـه: من يَشْهَدُ لَكَ. أي بأنَّكَ رسُولُ اللَّه؟ فقال: هٰذِهِ الشَّجَرَةُ، ثُمَّ دَعَاهَا للشَّهَادَةِ، فَجَاءَتْ تَجُرُّ عُرُوقَهَا لَهَا قَعَاقعُ» وروى البخاريُّ في تاريخه، والبيهقيُّ والـدَّارميُّ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء أعْرابيٌّ إلى النَّبِيِّ ﷺ. فقال: بمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رسُولُ اللَّهِ؟ فقال: إِنْ دَعَوْتُ هذا الْعِنْقَ مِنْ هٰذِهِ النَّخلَةِ اتُّؤمِنُ بِي؟ قال: نَعَمْ، فَدَعَاهُ فَجَعَلَ يَنْقُزُ. أي يثب حتى أتاهُ. فَقَالَ: ارْجَعْ، فَعَادَ إلى مَكَانِهِ، فأسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ» وفي رواية: «فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ شَيْئاً فَشَيْئاً حَتَّى سَقَطَ عَلَى الأرْضِ، فَأَقْبَلَ وَهُمُو يَسْجُدُ، ويَسْرُفَعُ حتَّى انْتَهِىٰ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثمَّ قال له: إرْجِعْ فَعَادَ، فأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ» وفي رواية «فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ شَيْئاً فَشَيْئاً حَتَّى سَقَطَ عَلَى الأرْضِ، فأقْبَلَ وَهُوَ يَسْجُدُ ويَرْفَعُ حتْى انْتَهِىٰ إلى النّبِيّ ﷺ، ثمّ قال لَهِ إرْجِعْ، فَعَادَ فأَسْلَمَ الأَعْرابِيُّ، وقال: أشهدُ أنَّكَ رسُولُ اللَّهِ» العذقُ: العرجون بما فيه من الشَّماريخ. وإذا كان النبات قد أطاع المصطفى ﷺ في دعوته له، وهو غير عاقل، أفلا يجدرُ بكل عاقل أن يُطيعه، ويعمل بشريعته، ورحم اللَّهُ البوصيري حيث

#### يقولُ:

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الأَشْجَارُ سَاجِدَةً .. تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بللا قَدَمِ كَأَنَّما سَطَرَتْ سَطراً لِمَا كَتَبَتْ .. فروعُها مِنْ بَدِيع الخطّ في الْقَلَمِ

وروى الترمذيُّ والدّارميُّ والحاكمُ وصحّحهُ عن عليّ بن أبي طالب رضيَ اللَّهُ عَنْهُ وكرَّمَ وجْهَهُ قال: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِي ﷺ بِمَكّة، فخرجْنَا في بَعْضِ نواجِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إلاَّ قال: السّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّهِ» (الدَّحُلانيّة جـ٣ ص١٢٥) قال العلماء: وإنّما كانَ هذا في بَدْءِ نبوّتِهِ تطميناً لقلبه، وتبشيراً لهُ بانقياد الخلق له بعد ذلك، وإجابتهم لدعوته، وهذا أمْرٌ يُقِرُّ به الحجر، فكيف ينكُرُهُ البشر؟!!

وأخرج البيهقيُّ في دلائل النبوّة (١) من طريق عبد الملك بن عبيد الله عن ابن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي، وكان واعية ـ أي حافظاً ـ عن بعض أهل العلم: «أنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ أرادَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ كرامتَهُ، وابْتَداً لاَ يمرُّ بحجَرٍ، ولاَ شَجَرٍ إلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وسَمِعَ مِنْهُ، فيلتفتُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلْفَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وعَنْ شَمْالِهِ، ولا يَسرىٰ إلاَّ الشّجَرَ، وما حوْلَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ، وهي تُحيّيهِ بتَحيّةِ النّبُوّةِ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسُولَ اللَّهِ \*

وفي مسند الإمام أحمد (٢) عن ابن عبّاس قال: «أتى النبيّ على رَجُلٌ منْ بَني عامر، فقال: يا رسُولُ اللّهِ! أَرِنِي الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْكَ؟ فإنِي مِنْ أَطَبُ النّاس، فقال له رسولُ اللّهِ على: ألا أُرِيكَ آيَةً؟ قال: بلى، قال: فَنَظَرَ إلى نَخْلَةٍ، فقال: ادْعُ ذَلِكَ الْعِلْقَ. قال: فَلَعَاهُ فَجَاءَ يَنْقُرُ حتّى قَامَ بيْنَ يديه، فقال له رسُولُ اللّه على: ارْجِع فَرَجَعَ إلى مَكَانِهِ، فقال العامِريُّ: يا آل بَني عامر! ما رَأَيْتُ كاليوْمِ رَجُلاً أَسْحَرَ» إسناده صحيح. ورواه ابن سعد (٢) مختصراً من طريق شريك عن سماك عن أبي ظبيان، وفي آخره «فآمَنَ بِهِ وأسْلَمَ» يعني الرجل السائل، ورواه أبو نعيم في الدلائل (٤) من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس مطوّلًا، وفي آخره: «فقال العامريُّ: واللّهِ لا أكذّبُكَ يقولُ أبداً، ثم قال: يا بني صعصعة! واللّهِ لا أكذّبُهُ بشيءٍ يقُول أبداً» وهو في مجمع الزوائد (٥) بنحو رواية أبي نعيم، ونَسَبَهُ لأبي يعلى وصححه.

قُلتُ: إِنَّ دَعْوةَ شجرة، وإجابتها لتلك الدَّعوة، وَسَعْيُها حتَّى تقف بين يدي

<sup>(</sup>۱) جـ٢ صـ ١٤٦، وهو في سيرة ابن هشام جـ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣، وطبقات ابن سعد جـ١ ص ١٥٧ وتاريخ الإسلام للذهبي جـ٢ ص ٧١، وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل حديث (٢) ص ١٧٨٦ من حديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ: «إنّي لأعرف حجراً بمكة كانَ يسلمُ عليّ قبل أن أبعث إنّي لأعرفه الآن» وأخرج هذا الحديث أيضاً الترمذي في المناقب جـ٥ ص ٥٩٣، والدارمي في المقدمة والإمام أحمد في مسنده حـ ٥ ص ٨٩.

<sup>(</sup>۲) جـ۳ ص ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) جـ ١ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) جـ٩ ص ١٠.

الرسول ﷺ، وتكلّمها ونطقها بالشهادتين: أشهدُ أنْ لا إله إلّا اللَّهُ، وأنْ محمداً رسولُ اللَّهِ ﷺ حَدَثٌ عظيمٌ، وأمرٌ خارق للعادة، فلولا ثبوتُ ذلك ثبوتًا قطعيًّا متواتراً كما علمت لما أمكن للمرء أن يُصدّقه بسهولة، ولكن قد يسهلُ الأمرُ إذا قُورن نطق الشجرة بالشهادتَيْن بالحجر الذي كان يُسْلم على النبيِّ ﷺ، لأنْ تصديق نطق الشجرة أقرب للعقل من نطق الحجر، ذلك لأن الشجر نام، ونموُّه يدل على وجود الحياة النباتيّة فيه، وعلى الأخص أن تركيب الخلايا النّباتيّة كتركيب بعض الخلايا الإنسانيّة، فكانت أقرب للإحساس، والسّماع والإجابة من الجماد عقلًا، وبما أنَّـه لم يقع مثل هذا لأحدٍ من الأنبياء فيما أعلم فيكون هذا الأمر ممّا اختصّ به نبيّنا محمد ﷺ، وهذه المعجزة بالغة الأهميّة بالنسبة للمؤمنين بها، لأنها تزيدهم إيماناً بربّهم، وأنّ كُلّ شيء في هذا الوجود يُوحِّده ويُسبّحه، ويعلمُ بالصّالح من الطّالح إذا مرَّ عليه، وأنْ محمداً عليه مرسلٌ من عند ربّه، وآية صدقه تسليمُ الحجر عليه، واعتراف الشجر برسالته، والإيمان به، والنطق بالشهادتين، لكأنَّ الشجرَ والحجرَ يعلم أنَّ من شرائط الإيمان في الإسلام النطق بشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأن محمداً رسولُ اللَّه، ومن هنا نعلم سرّ سقوط الأصنام على وجوهها بإشارة منه ﷺ، إنّ دعوة عذق من النخلة، ونزوله منها، وإقباله على النبيِّ ﷺ ينقـزُ ويسجُدُ لأمـرٌ يُصدَّقُـهُ القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرَّحمن: ٦] الشجر اللذي له ساق «يَسْجُدانِ» سجوداً يليق بهما من الانقياد لأمر الله تعالى فيما خُلِقَا له، ولم يكن سجود العذق له على إلا بأمر الله تأييداً لنبيّه المصطفى على ، وتأكيداً لصدق رسالته، فإذا كان النبات يُطيعُه، والحجرُ يُحبّه، ويُجلُّه ويحترمه ويعظّمُه، فما بالك بمن له عقلٌ ووعيٌ وتدّبرٌ وتفكّرٌ، ولسانٌ ناطقٌ، وقلبٌ نابضٌ وشعـورٌ وإحساسٌ لا يؤمن به، ولا يطيعه، بل يُكذَّبُ برسالته، ويصفه بالجنون والسحر والكذب؟!! إنَّه لأمرٌ غريبٌ حقّاً لا يكاد يُصدّق لولا أنّا سمعنا عن الكافرين الشيء الكثير في معاداة الأنبياء والمرسلين، والأولياء والصّالحين، وإيصال الأذي إليهم ما وجدوا لذلك سبيلًا \* ولعلّ الكافرين والملحدين والمكذّبين يقولون كعادتهم في مثل هذه المعجزة وغيرها: إنها سِحْرٌ. فيقال لهم: إنَّ السَّحْرَ خيال وشعبذة لا حقيقة له، إنه ألعاب سحرية كما تقدّم في بيان معجزة عصا موسى عليه السلام. تحدّث بعض

النَّاس عن السحر، وانبهرُوا به من غرائبه، فأنزلوه منزلة اليقين، ونظمُوه في سلك الحقائق، وما هو كذلك، فهو بعيد كل البعد عن اليقين والحقيقية بُعْدُ ما بين السماء والأرض، والحقيقة التي لا جدال فيها أنْ ما يُسمّى بالسّحر، أو السّيما إنَّما هو مغلَّفٌ ببعض الأسرار، ومرتكز على خفةٍ يدويَّة تغشي عيون الناظرين، فيلتبسُ الأمرُ عليهم. فيحسبُونَ أنَّ الحقيقة هي ما ظهرت، ويخلطون الشَّكّ باليقين، إننا نعيش اليوم في القرن العشرين: عصر العلوم والاختراعات، وأصبحت آفاق العلوم واسعة، وكشفت لنا كل غامض، فهناك في البلاد الأوروبيّة معاهد كبرى ومحلّات تجاريّة عديدة يمكن الحصولُ منها على معلومات وآلات، وأدوات ألعاب الخفّة. وباستطاعة كُلّ إنسان بعد تعلمها، والتمرن عليها أن يُنصّبَ نفْسَهُ ساحراً كبيراً، وبالمثال يتضح المقال: (رأسٌ مقطوع يتكلّم) كثيراً ما يشاهدُ النَّاسُ هذه اللعبة: مائدة عليها طبق، وفوقه رأس مقطوع، وحوله قطرات من الدم، وبيانه إنَّ المائدة مؤلفة من ثلاث قوائم فقط، بالرّغم من أنّها تظهر للعيان أنها ذات أربع، وقد تُبّتت مرآة بين كل قائمتين لتعكس الصّورة التي حولها فيظنُّ المتفرج أنّه يُشاهد الأشياء الموضوعة تحت المائدة، أما خلف المِرآة فيجلسُ الشّخصُ على كرسيّ، ورأسه ينفذُ من فتُحةٍ صُنعتْ خصّيصاً في المائدة، ومحاطة بما يشبه الطبق، فيظنّ المتفرُّجُ أنَّ الرأسَ مقطوع، وموضوعٌ ضمن طبق على المائدة، ولا يخطرُ ببال ٍ أن الشخص صاحب الرأس المقطوع مختلف ضمن الطاولـة وراء المِرآة. ونكتفي الأن بهـذا ُ المثال لكي نفرّق ما بين الألعاب السحرّية، والمعجزات النبوّية، إنّ تسليم الحجر، بقوله: السلامُ عليك يا رَسُولَ الله! لم يكن رسولُ اللَّهِ عَلَيْ السَّاعت أن يخفي رجلًا في داخله ليسلم عليه. وقل مثل هذا في إقبال الشجرة عليه تسْحُبُ خلفها عُروقَها، وهي تكتب لا إله إلاّ اللَّه محمد رسولُ اللَّه كما في بعض الروايات، أو كما هنا تنطق بالشهادتين، وأين ذلك الرجل الـذي كان يتكلم وهـو في عروقهـا وساقها وغصونها وأوراقها؟! لم يكن بحسبان الصحابة مثل هذه التَّصورات، حقًّا إنها معجزة كبرى، وآية عظمي، وبرهان ساطع ودليل قاطع على صدق نبوّة سيدنا محمد ﷺ قال تعالى في حقّ سحرة فرعون، وفي حبالهم وعصيهم: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٦٦] أي يخيل لموسى عليه السلام وللناس أنَّها

حيّات تسعى، وذلك أن السحرة كانُوا طلوها بالزئبق، فلمّا ضربت الشّمسُ عليها اضطربت، واهتزت فخيّل إليه أنّها تتحرّك. ذكره أبو السعود في تفسير هذه الآية. قال ابن عقيل: لو كان السّحرُ قلباً للأعيان لساوى الإعجاز، وتعذّر علينا العلم بصدق الصّادق، لأنّ اللّه سبحانه لم يجعل لنا طريقاً إلى العلم إلا كون المعجز دالاً على الصّدْق لكونه معجزاً عنه، فمتى قُلنا: إنّ الساحرَ يقلبُ الأعيانَ كما نقولُ في حقّ النبي على الصّدْق لكونه معجزاً عنه، فمتى قُلنا: إنّ الساحرَ يقلبُ الأعيانَ كما نقولُ في حقّ النبي قلل لم تبق مزيّة، وانسد الطريق إلى حصول التّحقيق. قال: فإن قال قال أن فأي ثقة تبقى لنا بالمدركات مع قوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكنْ شُبّه لَهُمْ النساء: ١٥٧] وقد أخبر عزّ وجل أن المقتول غيره، فالجواب أن القادر سلب حينئذ المدارك حسب الأصلح على ما اقتضت الحكمة صيانته، وتعجيز الكفار عمّا عزمُوا عليه، ولو عَدمت النّقة بالمدارك جاز عدم الثقة بحلاوة العسل لما يتطرق من الفرض من المطاعم والأمزجة فيدرك في حال مُرّاً، فإن قال قائل: فما فائدة وقوع ما يجانس المعجزة من السحر والكهانة وغير ذلك. فالجواب: إنّ المراد التكليف لتخليص المعجزة من الشعبلة ليحظى الفارق بثواب الاجتهاد. وما يزال السّحرة يطعنُ بعضه في بعض، والرسُلُ متساعدون (١٠).

قلت: إن الساحر مكشوف الحال سيّء الأعمال، بذيء الأخلاق ختّال محتال، ماكر وذليل صاغر يخشى دائماً أن تكشف شعبذته، وأكاذيبه وألاعيبه، فما يقوم به من أعمال سحرية معروفة ومدروسة يتناقلها الأبناء عن الآباء، ولا يُطلعون أحداً عليها من البشر، لأنها سرَّ احتيالهم. في كسب معايشهم، وتحسين أحوالهم الماديّة، والأنبياء خلاف ذلك كله، فمن صفاتهم الصدق، والأمانة والدعوة والإخلاص، والصبر والإحسان والرأفة والرحمة والغفران، عُبّادٌ بالليل وبالنهار، مجاهدون في سبيل اللَّه لإعلاء كلمته لا يخافون في اللَّه لومة لائم، فهل رُسُلُ اللَّه إلى المخلوقات، وأيدهم بالملائكة، وأظهر على أيديهم المعجزات التي يتحدّون بها البشر أن يأتوا بمثلها، وكان اللَّه في عونهم يتولاً هم برعايته وحفظه وأمانته، والسّحرة أعوان الشياطين، ومردة الإنس الباغين، الذين يسلبون أموال النّاس

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى جـ١ ص ٣٠٠.

بحيلهم، ولم يخافُوا اللَّه في حاضرهم ولا مستقبلهم، فهم كفره بنصّ القرآن، ومهدورو الدّماء بنصّ السنّة النّبويّة: اقْتُلُوا كُلِّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. لِمَا لَهُمْ من أثرٍ سيىء على واقع الحياة الإنسانيّة، فيُشغلون ضعاف العقول بأنهم مسحورون لأيّ عارض ينزل بهم، وفكاكهم من السّحر كميّة من الأموال قد تكون باهظةً إلى حـدّ أنها لا تتوفّر لديهم غالباً، ويشغلونهم بالوساوس الشيطانيّة أنه لا بُدّ لهم من فكاك سحرهم، بدفع تلك الأموال وإلا سيسوء حالهم، ولربما أدّى بهم السّحر إلى الجنون، أو الموت غالباً، هكذا يوسوسون لهم، وبها يسلبون أموالهم، والحال أنَّه لم يكن هناك سحرٌ ولا من يحزنُون، فينبغي الحذر من الوقوع في شباكهم، ويجبُ على كل مسلم محاربتهم، والوقُوف في وجوههم أينما حلُّوا وارتحلُوا. بُلِّغ أميـرُ المؤمنين عمرُ رضى الله عنه بأن سَاحِراً يبطحُ رجلًا في الأرض، فيقطع رأسه فيموت الرجل، ثم يُعيد رأسه إليه فيحيى ذلك الرجل فقال: أحضروه، فحضر الرجل، فقال له عمر رضي اللَّهُ عنه: أأنتَ تستطيع فعل ذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر رضي اللَّهُ عنه: اقطعُوا رأسَه وليُحيى نفْسَهُ، فإنَّه لا يُحيى ولا يميتُ إلَّا اللَّهُ وحده. وقد تقدم معنا لعبة الساحر الذي يقطع الفتاة نصفين وهي في داخل الصندوق الخشبي، حيث يكون فيه ابتداء فتاة أخرى قد جمعت نفسها في طرف منه، وعندما تدخل الثانية تُخرج الأولى رأسها من طرفها والثانية تخرج رجليها من طرفها، والناسُ يحسبُون أنها فَتَاةً واحدةً، وحينما ينشرُ الصندوق، فتصرخ إحداهما من الألم، والحال أنه يَنشُرُ الفراغ الذي بينهما ولا يُصابان بأيّ أذيّ، وبعد النشر يُعيد الصُّندوقَ كما كان فتخرجُ الفتاةُ سليمةً تـركضُ هنا وهُنـاك، فيعْجبُ المُشاهِدُون من هذا الأمْر العجيب فتَلْتَهبُ أكفهم من التّصفيق \* ومن قريب قدمت إليك لعبة الرأس المقطوع الذي يتكلم فارجع إليه لتقف على لعبته السحرية، راجع بحث هذه المعجزة. وبالله التوفيق.

### مُعجزةُ انْقِيَادِ الشَّجَرةِ لَهُ ﷺ كَالْبَعِيرِ الْمَخْطُومِ

رسُولِ اللَّهِ ﷺ حتَّى نَزَلْنَا وَادِياً أَفْيَحَ ، فَذَهَبَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يقْضِي حَاجَتَهَ ، فاتَّبَعْتُهُ بأدَاوةٍ مِنْ ماءٍ، فَنَظَرَ رسُولُ اللَّه عَلِيْ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً يَسْتَتِسُ بِهِ فَإِذَا شَجَرتَانِ بِشَاطِيءِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إلى إحداهُمَا، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بإذْنِ اللَّهِ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ المخشُوشِ. الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أتَّى الشَّجَرَةَ الْأَخْرَىٰ، فأخَذَ بِغَصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بإذْنِ اللَّهِ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَٰلِكَ حتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بَيْنَهُمَا: يَعْنِي جَمَعَهُمَا. فَقَالَ: الْتَنْمَا عَلَى بإذْنِ اللَّهِ فَالْتَأْمَتَا، قال جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِـدَ. وقال مُحَمَّـدُ بنُ عَبَّـادٍ: فَيَتَبَعَّـدَ، فَجَلَسْتُ أَحَـدُّثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. . . » الحديث بطوله. قوله: «نَزَلنا وادياً أَفْيَحَ» هو بالفاء. أي واسعاً، وشاطىء الوادي جانِبُهُ. «فانقادتْ مَعَهُ كالْبَعِير المخشُوش» هو بالخاء والشين المعجمتين، وهو الذي يُجْعَلُ في أنف خِشاش. بكسر الخاء، وهو عُودٌ يُجعل في أنْفِ البعير إذا كان صعباً، ويُشـدُّ فيه حبـلٌ ليُذلُّ وينقـاد، وقد يتمانع لصعُوبته، فإذا اشتدَّ عليه وآلمه انقاد شيئاً. ولهذا قال: يُصانعُ قائدهُ. قوله: «حتى إذا كان بالمنصف ممَّا بيْنَهُما لأم بيْنَهُما» أما المَنْصَف فبفتح الميم والصّاد، وهو نصف المسافة. وقوله: «لأمَ» بهمزة مقصورة، وممدودة، وكلاها صحيح. أي جمع بينهما، ووقع في بعض النّسخ الأم بالألف من غير همزة. قال القاضي وغيره: هو تصحيف. قوله: «فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ» هو بضم الهمزة، وإسكان الحاء، وكسر الضَّاد المعجمة. أي أعدو وأسعى سعيـاً شديـداً «فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَـةٌ» اللفتةُ النظرة إلى جانب، وهي بفتح اللام(١) وفي الوفا بأحوال المصطفى(٢) عن يعلى بن مُرّة الثقفي قال: «بَيْنَما نحنُ نسيرُ مع رسُولِ اللَّه ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَنَامَ النبيُّ ﷺ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتْهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلى مَكَانِهَا، فلمّا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فقال: هيَ شَجَرَةٌ اسْتَأَذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ في أَن تُسَلِّمَ عَلَيَّ فَأَذِنَ (١) هذا التفسير للكلمات من شرح الإمام النووي. والغريب أنه رضي الله عنه لم يتكلم عن هذه المعجزة العظيمة، ولم يبيِّن أوجه الإعجاز فيها والحديث في الشفا جـ١ ص ١٩٦، ودلائـل النبّوة للإصبهاني ١٣٩.

(٢) للجوزي جـ ١ ص ٢٩٦ وما بعدها.

لَهَا» (١) وعن يعلى بن مُرّة قال: ﴿خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجِبَّانَةِ حَتّى أَبْرَزْنَا. قَال: ويْحَكَ انْظُرْ هَلَ تَرَى مِنْ شَيْء يُواريني؟ قلتُ: مَا أَرَىٰ شَيْئًا يُواريني؟ قلتُ: شجرةً مِثْلُهَا، أو قريباً منها، قال: فاذْهَبْ إليهما فقُلْ: إِنّ رسُولَ اللَّه ﷺ يَامُرُكُما أَنْ تَجتمعا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعالى، قال: فاجْتَمَعتا، فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فقال: اذْهَبْ إليهما: فَقُلْ لَهُما: إِنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ يَامُرُكُما أَنْ تَجتمعا بِإِذْنِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَامُرُكُما أَنْ تَرْجَعَ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْكُما إلى مَكَانِها، فَرَجَعَتْ» (٢) وقال رسُولَ اللَّه ﷺ فَالَى: الْهَمْثُونِ اللَّه ﷺ فَالَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ومعاوية؛ ثنا الأعمش عن أبن كثير في البداية والنهاية (٣) قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية؛ ثنا الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع ع عن أنس قال: ﴿جَاءَ جبريلُ إلى رسُولِ اللّه ﷺ قال: فقال لَهُ جَبْريلُ : فقال: فَعَلَ بِي هؤلاء وفَعَلُوا، قال: فقال لَهُ جَبْريلُ : أَمْللَكَ؟ فقال: فعل بِي هؤلاء وفَعَلُوا، قال: فقال لَهُ جَبْريلُ : أَمْللَكَ؟ فقال: نعم، قال: فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتّى قَامَتْ بَيْنَ يَديْهِ، فقال: مُرْهَا الله عَلَى: حَسْبِي» قال الحافظ فَلْترجع، فأمرها فَرَجَعَتْ إلى مكانِهَا، فقال رسُولُ اللَّه ﷺ: خَسْبِي» قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم، ولم يروه إلاّ ابن ماجة عن محمد بن ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم، ولم يروه إلاّ ابن ماجة عن محمد بن طريف عن أبي معاوية.

قلت: إنّ انْقِيادَ الشّجرةِ للنّبِي عَلَيْ كالبعير المخطوم من أنفه، وكذلك انقياده على للشجرة الثانية، والتئام بعضهما إلى بعض، ثم افتراقهما، وعودة كُلِّ شجرةٍ إلى مكانها، وقيامها فيه أمر بالغ في الإعجاز النبوي المحمدي، وما كانَ للشجرة أن تأتي إليه على إلا بدعوتِه لها، وبإذن من الله تعالى الذي يَقْلِبُ حقائق الأشياء مُعجزاتٍ للأنبياء، وبهذه المعجزة نصل إلى دَرَجَةِ اليقين بأنَّ اللَّه تعالى الذي قادرُ على أن يُسمعَ ما ليس من شأنه الاستماع، وأن يُمشي ما ليس من شأنه الانتقال من مكان إلى مكان بدون أرجل ولا أقدام، وأن يُنطقَ الشَّجرَ والْحَجَرَ بُدُون لهاةٍ ولا لِسَانٍ ليَتَعظَ النّاسُ بها، وليعلموا أنها لا تَحْدُثُ إلاَّ بأمرٍ من اللَّه تعالى على

<sup>(</sup>١) ورواه البغوي في شرح السنة والطبراني وأحمد والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) الوفا بأحوال المصطفى جـ ١ ص ٢٩٧، وهو في البدآية والنهاية لابن كثير جـ ٦ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) جـ٦ ص ٢٩٧.

يَدِ نبيّ من أنبيائه تأكيداً لصدق رسالته، وتأييداً لِدَعْوتِهِ، وتفريجاً لهمومه وأحزانه، وكيداً لأعدائه، قال البيهقيُّ: أنا الحاكمُ، وأبو سعيد بن عمرو، قالا: ثنا الأصمُّ، ثنا أحمدُ بن عبد الجبار عن يونس بن بكير، عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: «خرج رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى بَعْضِ شِعَابِ مكة، وقد دخله مِنَ الْغَمِّ ما شَاءَ اللَّهُ من تكذيب قوْمه إيَّاهُ، فقال: يا ربِّ أرنى ما أطمئنُّ إلَيْهِ، ويُلهبُ عنَّى هذا الغمّ، فأوحى اللَّهُ إليه: ادْعُ إِلَيْكَ أَيَّ أَغْصَانِ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ شِئْتَ، قال: فَدَعَا غُصْناً فانْتُزْعَ مِنْ مَكَانِهِ، ثُم خَدَّ في الأرض حتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْجِعْ إلى مكانِك، فَرَجَعَ فَحمِدَ اللَّهَ رسُولُ اللَّهِ، وطابَتْ نَفْسُهُ، وَكَانَ قد قال المشركون: أفضلتَ أباكَ وأجْدَادكَ يا مُحَمَّدُ فأنزل اللَّهُ: «أَفَغَيْرَ اللَّهِ تأمُّرُوني أَعْبُدُ أيُّها الْجَاهِلُون» الآيات. قال البيهقيُّ: وهذا مرسلٌ يشهدُ لَهُ ما قبله(١). قلت: والحديث المرسل في اصطلاح المحدّثين هو الحديث الذي رواه التابعيُّ عن رسُول ِ اللَّه ﷺ، وأسقط من إسناده الصحابي كما هنا في هذا الحديث حيث أسقط الحسنُ البصريُّ الصّحابيُّ. الذي بينه وبين الرسُول ﷺ، ولم يذكره. وقد اختلف الأئمة المحدّثون في جواز الاحتجاج به، فأجازه بعضهم بشروط معيّنة، وعن أشخاص معيّنين، واعتبرها البعض الآخر مُعلَّلَةً ضعيفةً لا يحتجُّ بها، ورواية الحسن البصري المرسلة قويّة ويحتجُّ بها كما هو منصوص عليه في موضعه واللّه أعلم.

#### مُعجزَةُ كَلامِ الذُّنْبِ لَهُ ﷺ وإقرارِه لَهُ بالرِّسالةِ

في السيرة النبويّة لأحمد بن زيني الدُّخلان (٢): روى الإمامُ أحمدُ بإسنادٍ حيّد، والترمذيُّ والحاكم بإسنادٍ صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه قال: «عَدا الذّئبُ عَلَى شَاةٍ، فَأَخَذَهَا، فطلبَهُ الراعي، فانتزَعَهَا مِنْهُ، فأقْعَىٰ الذّئبُ عَلَى ذَنبِهِ يُكلّم الإنس، فقال الذّئبُ: ألا أُخبِرُكَ باعْجَبَ منْ ذٰلِكَ! عَلَى ذَنبِهِ يُكلّم الإنس بأنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ» وفي لفظ: «يَدْعُو النَّاسَ إلَى الْهُدَىٰ، محمّدُ بيَثْرِبَ يُخبِرُ النَّاسَ بأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق» وفي لفظ: «يَدْعُو النَّاسَ إلَى الْهُدَىٰ، وإلى الْحق، وَهُمْ يُكَذّبُونَهُ» قال أبو سعيد: «فأقبلَ الرّاعي يَسُوقُ غَنَمَهُ حتَّى دَخَلَ وإلى الْحق، وَهُمْ يُكَذّبُونَهُ» قال أبو سعيد: «فأقبلَ الرّاعي يَسُوقُ غَنَمَهُ حتَّى دَخَلَ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير جـ٦ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) جـ٣ ص ١٣٥

الْمَدِينَة، ثُمُّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ جَامِعَةً، ثمّ خرجَ فقال للأعرابي: أخْبِرْهُمْ. أي بما شاهدْته وروى قصَّة كلام اللذئب أيضاً أحمدُ عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه والبيهقيُّ عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وأبو نعيم عن أنس رضي عنه، وروى سعيدُ بن منصُور عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: «جَاءَ الذَّئْبُ فَأَقْعَىٰ بَيْنَ يدي النبي على وجَعَلَ يُبصِيصُ بِذَنبِهِ. أي يحركه. فقال على: هذا وَافِدُ الذَّئابِ جَاءَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْ أَمُوالِكُمْ شَيْئاً، ولَهُ يَوْدُ واللَّهُ لاَ نَفْعَلُ!، وأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ حَجَراً، ورَمَاهُ بِهِ، فأَدْبَرَ الذَّنْبُ، ولَهُ عُواء، فقال عَلَى: الذَّئبُ ومَا الذَّئبُ ؟ وهذا الاستفهامُ تفخيماً لأمره!! إنّ لهذا الأمر شأناً عظيماً، من إيمان الذَّئاب من الحيوانات به عَلَى وتكذيبُ بني الإنسان له!!، ومنع الذئب حقّه!!

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١): قال الإمام أحمد: حدَّ ثنا يزيدُ، ثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: «عَذَا الذّهُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا، فَطَلَبُهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَأَقْعَى الذّهُ عُلَى ذَنَبِهِ، الذّهُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا، فَطَلَبُهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَأَقْعَى الذّهُ عُلَى ذَنَبِهِ فقال: ألا تَقْعِي اللّهُ إليَّ؟ فقال: يا عَجبِي! ذِنْبُ يُكلّمُنِي كَلَامَ الإنْس! فقال الذّهُ : ألا أُخبرُكَ بأعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ محمَّد عَلَي يَيْرُبَ يُخبرُ النَّاسَ بأنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. قال: فَاقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ عَنَمَهُ حتَّى دَخلَ المدينَة، فَزُواهَا النَّاسُ بأنْبَاءِ مَن زَواياهَا، ثُمَّ أَتَى رسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَاخْبَرَهُ، فأَمْرَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَنُودِيَ الصَّلاةُ جامعةً، ثمّ خَرَجَ فقال للرّاعي: أخبرهُمْ، فأخبَرَهُمْ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فَنُودِي الصَّلاةُ جامعةً، ثمّ خَرَجَ فقال للرّاعي: أخبرهُمْ، فأخبَرَهُمْ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فَنُودِي مَلَقَلُ والنَّهِ عَلَيْهُ السَّاعَةُ حتَّى يُكلِّمَ السِّباعُ الإِنْسَ. ويُكلِّمَ الرَّجُلَ مَن وَلِكَ وهذا إسنادً على شرط الصّحيح، وقد صحّحه البيهقيُّ، ولم يروه إلاَّ الترمذي من قوله: «والذِي نَفْسِي بِهَدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يكلِّمَ السِّباعُ الإِنْسَ» إلى آخره، من قوله: «والذِي نَفْسِي بِهَدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يكلِّمَ السِّباعُ الإِنْسَ» إلى آخره، عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن القاسم بن الفضل. ثم قال: وهذا حديث حسنُ غريبٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث القاسم، وهو ثقة مأمُونٌ عند أهل الحديث، غريبٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث القاسم، وهو ثقة مأمُونٌ عند أهل الحديث،

<sup>(</sup>۱) جــ س ۱٤٣

وثقه يحيى وابنُ مهدي... وقد روى ابن كثير عدَّة روايات عن كلام الذئب. وقال أخيراً: وقد تكلّم القاضي عياض على حديث الذئب، فذكر عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وعن أهبان بن أوس، وأنّه كان يُقال لَهُ: مُكلّم الذئب. قال: وقد روى ابن وهب أنّه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أميّة. مع ذئب وجداه أخذَ صبياً، فَدَخَلَ الصَّبِيُّ الحرمَ، فانصَرَفَ الذّئبُ، فعجبا مِنْ ذٰلِكَ، فقال الذّئبُ: أعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ مُحَمَّدٌ بنُ عَبْدِ اللّهِ بالمدينةِ يَدْعُوكُمْ إلى الجنّةِ، وتدعُونَهُ إلى النّارِ، فقال أبو سُفيان: واللاتِ والْعُزَّى لأن ذكرتُ هذا بمكّة ليتْركنها أهْلُوها»(١) وأحاديث روايات الذئب، وكلامه كثيرة جدّاً ومتنوّعة في صيغها، مشهورة في إسنادها، كما أوقفتك علها.

قلتُ: إنّ في كلام الذّئب، والتّبيه به على رسالة المصطفى على ، بأنه يدعو النّاسَ إلى اللّه تعالى لأمراً عظيماً، ومعجزةً كبرى على صدق الرسالة المحمّديّة بأنّه رسُولُ اللّه حقاً؛ لا ينطقُ من عند نفسه؛ بل هو وحيّ يوحى به من عند ربّه، لأنّه هلا علْمَ لَهُ بأحداثِ الأوّلين، ولا علم له بأنباء المرسلين السابقين، فكوْنُ الذّئبِ يعلَمُ أنّه فلله رسُولُ من عند الله، وأنّه يُخبر النّاسَ بأنباء الأمم الماضية، فهذا يعني أنّ اللّه تعالى هو الذي أجرى هذا الكلام على لسانه لإقام الدليل الصّادق على صدق رسالة نبيّه محمّد على وآية ذلك شهادة الذئب لَهُ بالرسالة، وشهادتُه بأنّه يخبرُ النّاسَ بأنباء من سبق. وهو حيوان في عرف البشر أنه لا ينطقُ ولا يتكلم، وما كان اللّهُ لينطقه لولا هذا الغرض، وبما أنّه نطق وشهد بالذي قد علمته فتكون قد قامت المعجزة، وتمّ أمرُ اللّه في هذا الحدثُ الخارق لقوانين الطبيعة، وكلنا يعلم أن للذئب، وبقية الحيوانات ألسنةً، وحناجر بَلْعُوميّةً، فيمكنها النطق والكلام لولا أنّ اللّه ألجمها عن الكلام لأسرار خفيت علينا، وإذا شاء اللّهُ إطلاقها أطلقها، كما ثبت في كلام البقرة، الذي حدّث به النبيُّ على أصْحَابَهُ: بينما كان رجلٌ يحملُ على بقرة، فالتفتتْ إليه وقالت: لم أخلق لهذا. فكان أوّلُ المصدّقين رجلٌ يحملُ على بقرة، فالتفتتْ إليه وقالت: لم أخلق لهذا. فكان أوّلُ المصدّقين بهذا الحديث أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما ذكر الحاكم في مستدركه: «بَيْنَما رَجُلُ بهذا الحديث أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما ذكر الحاكم في مستدركه: «بَيْنَما رَجُلُ

<sup>(</sup>١) جــ٦ ص ١٤٦ من البداية والنهاية لابن كثير

يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ تَكُلُّمتْ، فَقَالُوا: سُبحانَ اللَّهِ! بَقَرَةٌ تَتَكَلُّم. قَـال: آمَنْتُ بِذَٰلِكَ أَنَا وأَبُو بكر وَعُمَر»(١) وفي آخر كتاب المجالسة لأحمد بن مروان المالكي المدينوري بإسناده إلى عكرمة عن ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما قال: «مرّ عيسى عليه السَّلامُ ببقرَةٍ قدِ اعترضَ ولدُها في بطنها، فقالتْ: يا كلمةَ اللَّه! ادْعُ اللَّهَ أَن يُخلَّصَني. فقال: يَا خَالِقَ النُّفْسَ مِن النَّفْسِ، ويَا مُخْرِجَ النَّفْسَ مِنَ النَّفْسِ خَلَّصْهَا. فَأَلْقَتْ مَا في بَطْنِها» قال: فإذا عَسُرَ على المرأةِ ولدُّها فليكتب لها هذا. قال ابنُ عبد البر وغيره: كَلَّمَ الذُّنْبُ منَ الصّحابة ثلاثةً: رَافعَ بنَ عميرة، وسلمة بنَ الأكوع، وأَهْبَانَ بْنَ أُوسِ الأسلميّ رضي اللَّه تعالى عنهم، قال: ولذلك تقُولُ العربُ: هُو كذئب أهبان يتعَجَّبُون مِنْهُ، وذٰلكَ أنَّ أهبان بنَ أوس المذكور كان في غَنَم لَهُ، فشدًّ الذئبُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا، فصَاحَ بِهِ أَهْبَانُ، فَأَقْعَى الذِّئبُ، وقال: أتَنْزَعُ منِّي رزْقاً رَزَقَنيهِ اللَّهُ تعالى!! فقال أَهْبانُ: مَا سَمِعْتُ ولا رأيْتُ أَعْجَبَ من هذا ذَنْبٌ يتكلُّم! فقال الذَّئبُ: أَتَعْجَبُ مِنْ هٰذَا، ورسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ هٰذِهِ النَّخْلَاتِ، وأَوْمأَ بِيَدِهِ إلى المدِينَةِ، يُحَدِّثُ بِمَا كَانَ، وَبِما يكُونُ، ويَدْعُو النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى عِبَادتِهِ، وهُمْ لا يُجيبُونَهُ. قال أَهْبَانُ بنُ أَوْسِ: فَجِئْتُ النبيُّ ﷺ، وأَخْبَرْتُه بِالقِصَّةِ، وَأَسْلَمْتُ، فقال لى: حدِّث بهِ النَّاسَ. قالَ عبدُ اللَّهِ بنُّ أبي داود السَّجستاني. الحافظ: فيقال لأهبان مُكلِّمُ الذئب، ولأولاده أولاد مكلِّم الـذئب، ومحمد بن الأشعث الخزاعي من ولده، واتَّفق مثلُ ذلك لرافع بن عميرة، وسلمة بن الأكوع. انتهي. وقال البخارَيُّ: أنبأنا شعيب عن الزّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بيْنَما راع في غَنَمِهِ إذْ عدا عليْهِ الذُّئْبُ، فأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النِّئْبُ، وقال: من لَهَا يَوْمُ السُّبُع، لا راعيَ لَهَا غيْري، وبيْنمَا رَحُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عليْهَا، فالْتَفَتَتْ إلَيْهِ، وكلَّمتْهُ، فقالتْ: إِنِّي لَمْ أَخْلَقْ لِهَذَا، ولكنَّى خُلقْتُ للحرث فقال النَّاسُ: سُبحَانَ اللَّهِ! ذَئْبٌ يَتَكَلَّمُ، وبقرةٌ تَتَكَلَّمُ!! فقال النبيُّ ﷺ: آمَنْتُ بِـلَٰلِكَ أَنَا وأَبُـو بكْـرٍ وعُمَرُ»(٢) وفي هذه الأحاديث دلالة عَلَى ظهُور بعض الآيات الدّالة على قُرب قيامَ

<sup>(</sup>١) انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري جـ١ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره الدميري في حياة الحيوان جـ1 ص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

السَّاعة من كلام الجماد من شجر وحجر وحيوان، ويدلُّ عليه ما أخرجه البخاريُّ بقوله: حدَّثنا الحكمُ بنُ نافع ِ، أخبرنا شُعيْبٌ عَنِ الزُّهْري، قال: أخْبَرَني سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَر رضي اللَّهُ عنهما قال: «سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: تُقاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حتَّى يقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هٰذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فاقْتُلْهُ»(١) وظاهره أن الحجر ينطق في ذلك اليوم حقيقة إكراماً لهــذه الأمّة، وبيــاناً لفضلها على سائر الأمم، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان لما في رواية أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه «يَنزلُ الدَّجَّالُ هٰذِهِ السَّبخة ـ أي خارج المدينة ـ ثُمَّ يُسَلِّطُ اللَّهُ عليه الْمُسلِمينَ فَيَقْتُلُونَ شِيعتَهُ، حَتَّى أَنَّ الْيَهُـوديُّ ليختبىءُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، والْحَجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ والشَّجَرُ لِلْمُسْلِمِ: هٰذَا يَهُودِيُّ فَاقْتُلْهُ ، قُلتُ: وهذا يعني أنَّ الشَّجرَ والحجرَ، أنصارٌ للمسلمين، وأعداءٌ لليهود المجرمين، لأنَّ نُطقَ الشجر والحجر في ذلك اليوم بأمر اللَّه، وبنطقهما يُرشدان المُسلمَ إلى مكان أعداء الله، فيقتُلُهُمُ المُسلمونَ شـرَّ قتلة، ويريحون أهـل الأرض من فسادهم وطغيانهم، وهو واقعٌ \_ إنْ شاء اللَّه \_ ولكنَّه في وقت نزول عيسى عليـه السلام من السماء كما وقع صريحاً في حديث أبي أمامة في قصّة خروج الدَّجال، ونـزول عيسى وفيه «وراءُ الدَّجَّـال ِ سَبْعُونَ أَلفَ يَهُـودِيّ كُلّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحلَّى، فَيُدْرِكُـهُ عيسىٰ عنْدَ بابِ لُدٌ، فيقْتُلَهُ، وينهزم الْيَهُودُ، فَلَا يَبْقَىٰ شَيْء مِمَّا يَتَوارى بِهِ يَهُودِيُّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذلك الشيءَ فقال: يا عبدَ اللَّه! \_للمسلم \_ هٰذا يَهُودِيُّ فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ، إلَّا الغرقدَ فإنَّها مِنْ شجرِهِم» أخرجه ابن ماجة مطوّلًا، وأصلُه عند أبي داود، ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن، وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح (٢) واللَّهُ أعلم.

#### مُعْجِزَةُ مُخَاطَبَةِ الظُّبْيَةِ لَهُ ﷺ وَإِيمَانِهَا بِرِسَالَتِهِ

في البداية والنهاية لابن كثير(٣) أخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه اللَّه

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٦ كتاب المناقب ص ٦٠٤ ــ ٦٠٥ رقم الحديث (٣٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في الفتح جـ٦ ص ٦١٠.

<sup>(</sup>٣) جه ص ١٤٧.

في كتابه دلائل النّبُوّة بسَنده عن أنس بن مالك قال: «مَرَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قوم قد اصطادوا ظبية، فشدُّوها على عمود فسطاط، فقالت: يا رسول اللّه! إنّي أُخِذْتُ وَلِيَ خِشْفَان، فاسْتَأْذِنْ لي أَرْضِعُهُمَا، وأَعُودُ إِلَيْهِمْ، فقال: أين صَاحِبَ هٰذِهِ؟ فقال القوْمُ: نَحْنُ يا رَسُولَ اللّهِ، قال: خَلُوا عَنْهَا حتى تَأْتَيَ خِشْفَيْهَا تُرضِعُهُما، وَتَرْجعُ إلَيْكُمْ، فَقَالُوا: مَنْ لَنَا بِذَلِك؟ قال: أنَا، فأطْلَقُوهَا فَذَهَبَتْ، فَأَرْضَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهِمْ فَأَوْتُقُوهَا، فَمَرَّ بِهِمْ رَسُول اللّهِ عَيْمَ، فقال: أَيْنَ أَصْحَابُ هٰذِهِ؟ فَقَالُوا: هُوذَا إلَيْهِمْ فَأُونَةُ وَهَا للّهِ اللّهِ عَنْهَا؟ فقالُوا: هي لَكَ يا رَسُولَ اللّهِ، فقال: خَلُوا عَنْهَا، فأطْلَقُوهَا فَذَهَبَتْ، فقال: خَلُوا عَنْهَا، فأطْلَقُوهَا فَذَهَبَتْ».

وأخرج أبو نعيم بسنده عن أُم سَلَمَة : رَوْج النبي عَلَيْ قالت: «بَيْنَا رسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَمُحْرِ من الأَرْضِ إِذَا هَاتِفُ يَهْتِفُ: يا رَسُولَ اللّهِ! يا رَسُولَ اللّهِ! قال: فَالْتَفَتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً، قال: فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَإِذَا الهاتِفُ يهتف: يا رَسُولَ اللّهِ! يا رِسُولَ اللّهِ! فَالْتَفَتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً، وَإِذَا الْهِاتِفُ يَهْتِفُ بِي، فَاتَبَعْتُ الصَّوْتَ. وَهَجَمْتُ عَلَى ظَبَيْةٍ فَالْتَقَتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً، وَإِذَا الْهِاتِفُ يَهْتِفُ بِي، فَاتَبَعْتُ الصَّوْتَ. وَهَجَمْتُ عَلَى ظَبَيْةٍ مَسُدُودَةٍ في وَثَاقٍ، وإِذَا أَعْرَابِي صَادَنِي قَبْلُ، وَلِي خِشْفَانِ في هَذَا الْجَبَلِ، فإنْ رأيْتَ رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا الْإَعْرَابِي صَادَنِي قَبْلُ، وَلِي خِشْفَانِ في هَذَا الْجَبَلِ، فإنْ رأيْتَ وَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَلَى السّمَسُ اللّهُ وَلَيْتَ الظّيَقِي حَتّى أَرْضِعَهُمَا، ثُمَّ أَعُودُ إلى وثَاقِي؟ قال: وتفعلينَ؟ قالت: عَذَّبَنِي اللّهُ عَذَابَ العشارِ إِنْ لَم أَفْعَلْ، فأَطْلَقَهَا رسُولُ اللّهِ عَلَى فَصَتْ فَأَرْضَعَتْ الخِشْفَيْنِ وَجَاءَتْ، قال: فبيْنَمَا رسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُوثِقَهَا إِذَ انْتَبَهُ الأَعْرَابِيُّ، فَالْنَ فِيهَا حَاجَةٌ؟ قال: فبيْنَمَا رسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُوثِقَهَا إِذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْتَهَا فَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى رسُولُ اللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى رسُولُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال أبو نُعيم: وَقَدْ رواهُ آدَم بن أبي إياس، فقال: حدَّثني حُبّي الصَّدُوق، نوح بن الهشيم، عن حبان بن أغلب، عن أبيه، عن هشام بن حبان، ولم يجاوزه به. قال الحافظ ابن كثير: وقد رواهُ أبو محمد عبدالله بن حامد الفقيه في كتابه دلائل النّبُوّةِ من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم، عن أبيه عن هشام بن حبان عن الحسن بن ضبة بن أبي سلمة به \*

وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده عن أبي سعيد قال: «مَرَّ النبيُّ عَلَيْ مَرْبُوطَةٍ إلى خِباء، فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ! خَلِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَرْضِعَ خِشْفيّ، ثمّ أَرْجَعَ فَتَرْبِطَني، فقال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: صَيْدُ قَوْمٍ، وَرَبيطةُ قَوْمٍ! قال: فَأَخَذَ عَلَيْهَا فَحَلَفَتْ لَهُ، قال: فَحَلَّهَا، فَمَا مَكَثَتْ إلاَّ قليلاً حَتَّى جَاءَتْ وَقَدْ نَفَضَتْ ما في ضَرْعِهَا، فَرَبَطَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ أَتَى خباء أَصْحَابِهَا، فاسْتَوْهَبَهَا مِنْهُمْ فَوَهَبُوهَا لَهُ فَحَلَهَا، ثُمَّ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؛ لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْمَوْتِ ما تَعْلَمُونَ، ما أَكَلْتُمْ مِنْ الْمَوْتِ ما تَعْلَمُ واللهُ عَلَيْهُ وَمِهِ آخر ضعيف (۱) اهـ.

قلتُ: إنّ كثرة طرق كلام الظبية كثيرة يُقوِّي بعضُهَا بعضاً، وتُشتُ بأنّ للقصّة \_ كما قال السيوطي \_ أصْلًا. وعليه فإن الحافظَ ابن كثير لم يضعّف حديثاً ممّا سُقْتُهُ لك من بدايته ونهايته (٢).

ومما عُرف عنه أنّه لا يسكُتُ عن الحديث الضّعيف، بل ينبّه عليه، ودليل سكوته قرينة على صحّة ما ذكره الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبّوة، وما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي، ومن عادتهما التنبيه دائماً على الحديث المنكر، أو الضعيف، فنخلصُ إلى قول السّيوطي: للحديث طرق كثيرة تشهد بأنَّ للقصّة أصلاً \*

قلت: إنَّ مَعْرِفَةَ الظَّبية لرسول اللَّه على حين مرَّ بها، وهي أسيرةً، ومشدُودة إلى العمد، واستشفاعها به عند الإعرابي الذي صادها لتذهب تُرضع خِشْفَيْهَا ثم تعود إليه لأمْرٌ لا يُسْتَبْعَدُ عقلًا بعد ثبوت معرفة الشَّجرِ والحجر والحيوان له على وسلامها عليه، وإيمانها برسالته، وقد ثبت في المعجزة المتقدّمة كلام الذئب، وحَثُه للنّاس على الإيمان به على وأنّه أخبرهم بكلام فصيح بأنّه على الإيمان به على وأنّه أخبرهم بكلام فصيح بأنّه على بالمدينة، وأنّه

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٦ ص ١٤٨، وهو في الشفا بتعريف حقوق المصطفى جـ١ ص ٢٠٧، وفي دلائل النبوة للأصبهاني ١٣٣، وقد ذكره السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى جـ٢ ص ٢٠، وقال: أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم عن أم سلمة، وقال السيوطي: في إسناده أغلب بن تميم ضعيف لكن للحديث طرق كثيرة تشهدُ بأنّ للقصّة أصلًا.

<sup>(</sup>٢) جـ٦ ص ١٤٧ ـ ١٤٨.

يخبر الناسَ بأنباء الأمم السابقة، وإذا كان الأمرُ كذلك فيُصْبِحُ من المعقُول والمنقول جواز مخاطبة الظبية له على باسم الرسالة إيماناً منها به على، وأنَّه يقدر على حلَّ قيدها، وكَفَالتها ريثما تُرضع خِشْفَيْهَا ثُمّ تـرجعُ إليـه، وقد أراد المصـطفى ﷺ أنّ يَسْتُوثِقَ من رُجُوعها، فحلفت باللَّه أنها إذا لم ترجع فليعذبها اللَّه عذاب العِشار. أي الظباء الحديثات العهد بالولادة، وهو سرٌّ لم يُكشف عن معنى العِشار بالضبط. لقد مدَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ يده المباركة إليها، وحلَّها من قيدها، وانطلقت تعدو حتى أتت خشفيْها، فأرضعتْهُما، ثم عادت أدراجها إلى رسُول اللَّه ﷺ، وهو قائمٌ ينتظرها، وعندما أعادها إلى رباطها احسّ صائدُها، ونظر وإذًا برسول اللَّه ﷺ عند الظبية يُحكم رَبْطَهَا، وَهنا يَسْأَل الأعَرابيّ رسول اللَّه ﷺ: أَلَكَ بِهَا حَاجَةٌ يا رَسُولَ اللَّهِ! قال: نعم. أنْ تُطْلَقَ سَرَاحَهَا، وتمَّ الأمرُ، وولت الظبيَّةُ تضربُ برجليها الأرضَ فرحاً، وهي تقول: لا إله إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسولُ اللَّه. وهذا يعني أنَّ البهائم تعرف اللَّهَ، وتُومنُ بِهِ، وتخافُ عَذَابَهُ، وأنَّهَا مما تُحَاسبُ يوم القيامة قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ [التكوير: ٥] «الوحوش» هي دوابّ البرّ «حُشِرَتْ» أي جمعت يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض، في أبي السعود؛ قال قتادة: يُحْشُرُ كل شيء للقصاص، فإذا اقتصّ منها رُدّت تُراباً، فلا يَبْقىٰ منها إلاّ ما فيه سُـرورٌ لبني آدم، وإعجاب بصورته كالطَّاوس ونحوه \*

ومن قصيدة لصالح الشافعي:

وجاء امرؤ قد صاد يسوماً غنزالة .. لَهَا وَلَدٌ خِشْفٌ تَخَلَّفَ بالكدا فَنَادَتْ رسُولَ اللَّهِ والقومُ حُضَّرٌ .. فأطْلَقَهَا والقومُ قَدْ سَمِعُوا النّدا وَحَنّ إليْهِ الجذعُ شوقاً ورقّةً .. ورجّع صوتاً كالعِشَارِ مردّداً فَبَادَرَهُ ضَمّاً فقر لِوقْتِهِ .. لِكُلِّ امرىءٍ مِنْ دَهْرِهِ ما تَعوّدا

وسلام الشجر والحجر عليه على وإيمان الذئب والظبية به هل لم يثبت لواحد، من الأنبياء إلا له على لأنه إمامهم، ونبيهم وخاتمهم وشفيعهم يوم لا شفيع إلا هو، فلا عجب إذا أقرّت جميع الكائنات بما فيها وما عليها برسالته على لأنه الرحمة العظمى لمخلوقات السَّمُوات والأرض، ومن أجل هذا علمتِ الظبيةُ بأنَّه على العظمى لمخلوقات السَّمُوات والأرض، ومن أجل هذا علمتِ الظبيةُ بأنَّه على العناه المنابة المنابة المنابة المنابقة بأنَّه الله المنابقة المنا

سيشملها برحمته، ويُطلقُ سراحها، وتعيش آمنةً مطمئنةً بجوار صغارها، وبلغت بحمد الله ذلك المبلغ بما نالها من بركته ورحمته و إذا كانت الحيوانات تعرف منزلة النبيُّ محمّد في بأنه مرسلُ من عند الله حقّاً وصدقاً فما بالك بمن عاداهُ وآذاهُ، وكفر به، وحرّض النّاسَ على قتله من أبناء البشر! حقّاً إنّه لأمْرٌ عجيبُ ومريبُ بعد أن شاهدُوا بأمّ أعينهم أُمّهات معجزاته في مثل معجزة انشقاق القمر، ونطق الشجر والحجر والحيوانات بنبوته، والإشادة برسالته!! ومن هنا نُدرك سرَّ قوله تعالى لنبيّه في: ﴿إِنَّ لَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وإنما عليك البلاغ فقط. ذلك لا تستطيعُ أن تهدي الناسَ بدعوتك إلى الإسلام، وإنما عليك البلاغ فقط. ذلك أن اللَّه تعالى يقذف في القلب نورَ الهداية فينشرح الصدرُ للإيمان ﴿وَهُو اَعْلَمُ بالمُهْتَدِينَ ﴿ بمن قُدِّر لهُ الهدى، في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» نزلت في رسُول اللَّه في حيثُ راود عَمَّهُ أبا طالب على الإسلام، وذلِكَ أنّ النبي في قال لأبي طالب عند الموت: يا عمّ قُلْ لا إله إلا الله أشهَدُ لكَ بها يَوْمَ القيامَةِ، قال: لولا أن تعيرني قريش يقُولون إنما كمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ثم أنشد:

ولقدْ عَلِمَتُ بِأَنَّ دِينَ مُحمَّدٍ .. مِنْ حيْسِ أَدْيَانِ الْبِريَّةِ دِينَا لَـوْدَ الْمِلامَةُ ؛ أَوْ حَـذَارِ مَسَبَّةٍ .. لَـوَجَـدْتَنِي سَمْحَاً بِـذَاكَ مُبيناً

ولكن على ملّة الأشياخ: عبد المطلب، وعبد مناف، ثم مات، فأنزل اللّه هذه الآية ﴿وقَالُوا إِنْ نَتّبعِ الهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطّفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [القصص: ٥٥] يعني مكة: نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، وذلك أنّه قال للنبيّ ﷺ: إنّا لنعلَمُ أنّ الذي تقولُ حقّ، ولكن إن اتّبعْناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرض مكة قال اللّه تعالى: ﴿أَو لَمْ نُمكَنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتُلُ بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنُون حيث كانوا، لحرمة الحرم، ومن المعروف أنه كان تأمن فيه الظباء، والذئابُ والحمامُ من الحدأة. (١) أي من لجأ من الحيوانات إلى الحرم من مطاردة الجوارح والحمامُ من الحدأة. (١) أي من لجأ من الحيوانات إلى الحرم من مطاردة الجوارح

<sup>(</sup>١) الخازن جـ٣ ص ٤٠٩ في تفسير الآية.

له عصمها اللّه منها، وهذا سرّ عظيم من أسرار اللّه في هذه المخلوقات، حمامة يُطاردها صقرٌ فما أن تدنو من الحرم إلا ويتركها الصقر، ويرجع صفر اليديْن، لكأنه يعلم هو وأمثاله من الجوارح حكْم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ [آل عمران: ٩٧] وهذا دليل بين على أنّ الجوارح والكلاب لا تهيّج الظبّاء ولا الطير ولا تصطادها في الحرم، فهو آية من آيات الله المذكورة في قوله تعالى: ﴿فيه أي الحرم ﴿آيَاتُ بَيّنَاتُ ﴾ أي فيه دلالات واضحات على حرمته، ومزيد فضله، وهي ﴿مَقَامُ إبْراهيم ﴾ يعني الحجر الذي كانَ يقوم عليه عنْد بناء البيت، وكان فيه أثر قدمي إبراهيم كما هو موجود في مكة حرسها اللّه حتّى يومنا هذا. ومنها ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ والحمدُ للله على دين الإسلام، الذي أكرمنا اللّه به، وهدانا إليه، وما كنّا لنهتدى لولا أن هدانا اللّه.

### مُعْجِزَةُ سُجُودِ الْجَمَلِ لَهُ ﷺ وشكْوَاهُ إليه

في السيرة النبويّة الدّ ولانيّة (١): روى الإمام أحمدُ، والنسائيُ بإسنادِ جيّد عن أَنس بن سالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: «كَانَ في أَهْل بَيْتِ مِنَ الأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلُ يَسُنُونَ. أَيْ يسقُون عليه، وأنّه اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ. أَي الانتفاع به. فَجَاؤوا إلى رسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلُ نَسْني عَلَيْهِ، وأنّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنا، وَمَنعَنا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطَشَ النَّخْلُ والزَّرْعُ، فقال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ: قُمُوهُ اللَّهِ عَلَيْ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المُسْتَانَ، والجملُ في نَاحِيةٍ، فَمَشَىٰ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَحْوَهُ، فقال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسُ، فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إلَىٰ وَإِنَّا نَخَافُ صَوْلَتَهُ، فقال رسُولُ اللَّه عَلَيْ لِيْسَ عَليَّ مِنْهُ بَأْسُ، فَلَمَّا مَشْفره باركاً بين رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنْهُ بَأْسُ، فَلَمَّا مَشْفره باركاً بين رسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنْهُ بَأْسُ، فَلَمَّا مَشْفره باركاً بين رسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنْهُ بَأْسُ، فَلَمَّا مَشْفره باركاً بين رسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنْهُ بَأْسُ، فَلَمَّا مَشْفره باركاً بين يَديه. أَنْ والحملُ اللَّه عَلَى مَنْهُ بَالسُّهُ وَقِلُ اللَّهُ عَلَى بَنْ بَعْولُ اللَّه عَلَى مَنْهُ بَالسُّجُودِ لَكَ، ونحن نَعْقِلُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَالسَّجُودِ لَكَ، ونحن نَعْقِلُ، فَقال رَسُولُ اللَّه عَلَى بَالسَّجُودِ لَكَ، ونحن نَعْقِلُ، فَقال رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الل

<sup>(</sup>۱) جـ۳ ص ۱۳۳.

صَلَحَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ لَأَمَرْتُ المرأة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِن عِظَمِ حقّها عَلَيْهَا» ورواته ثقات مشهُورُون \* وأخرجه الإمام أحمد في مُسنده (١) بسنده المتصل عن عبداللَّه بن جعفر بلفظ قال: «أَرْدَفَنِي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم خَلْفَهُ، فأسرً إليَّ حديثاً لاَ أَخْبِرُ بِهِ أحداً أَبَداً، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَحَبٌ ما اسْتَتَرَ بِهِ في خاجَتِهِ هَدَتُ، أَوْ حائشُ نَخْل، فَذَخَلَ يَوْماً حائِطاً مِنْ حيطانِ الأنصارِ، فإذَا جَمَلُ قَدْ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، قال بَهْزُ وعَفَّانُ، فلمّا رأى النَّبِي عَلَيْ حَنَّ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَمَسَحَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَرَاتَهُ وذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فقال: مَنْ صاحِبُ الْجَمَل ؟ فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، فقال: هُو لي يا رسُولَ اللَّهِ، فقال: أَمَا تَتَقِي اللَّه في هَٰذِهِ الْبَهِيمَةِ مَنَّا اللَّهُ، إنَّهُ شَكَا إليَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ وإسناده صحيح. مهدي بن التي مَلكَكَهَا اللَّهُ، إنَّهُ شَكَا إليَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ وإسناده صحيح. مهدي بن ميمون الازدي البصري ثقة. محمّدُ بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبداللَّه بن أبي يعقوب التّميمي الضبّي البصري يُنْسُبُ إلى جده، وهو ثقة، والحديث روى مسلم يعقوب التّميمي الضبّي البصري يُنْسُبُ إلى جده، وهو ثقة، والحديث روى مسلم يغضَهُ (٢).

الهَدَفُ: بفتحتين قال الخطاب في المعالم: (٣): كل ما كان له شخص مرتفعً من بناء وغيره، وقد اسْتُهْدِفَ ذلك الشيء إذا قام وانتصب لك. حائش: نخل. قال الخطابيُ : الحائش جماعة النخل الصّغار لا واحد له من لفظه \* وقال ابن الأثير: الحائش: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض \* سراته : بفتح السين وتخفيف الراء، وسراة كُلّ شيء: ظهره وأعلاه. ذِفْرَاهُ: بكسر الذال، وسكون الفاء. قال الخطابي: والذفر من البعير مؤخّر رأسه، وهو الموضع الذي يعرق من قفاه. تُدْئِبُهُ: تكدّهُ وتُتْعِبُهُ من الدأب. ورواه أحمد من طريق آخر عن وهب بن جرير.

(۱) جـ٣ ص ۱۸۸.

ر۲) بـــ سن ۱۰۰ و۲ ص۲۶۳. وكذلك ابن ماجة جــ ۱ ص ۷۳، ورواه أبو داود مطوّلاً جــ ۲ ص ۲۰٪ ورواه أبو داود مطوّلاً جــ ۲ ص ۲۰٪ من طريق مهدي بن ميمون.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢ ص ٢٤٨، وانظر الحديث في دلائل النبوّة للأصبهاني ص ١٣٥ ـ ١٣٦، والخصائص الكبرى جـ ٢ ص ٥٧، والشفا بتعريف حقوق المصطفى جـ ١ ص ٢٠٦.

وفي البداية والنهاية: (١) لابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفّان قالا: حدثنا حمّاد ـ هو ابن سلمة ـ عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب عن عائشة «أن رسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ في نَفَرٍ مِنَ المُهاجرين والأنصار، فجاءً بعير فسَجَدَ لَهُ، فقال أصْحَابه: يا رسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لكَ الْبَهَائِمُ والشّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فقال أصْحَابه: يا رسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لكَ الْبَهَائِمُ والشّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فقال أصْدَا أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، ولَوْ أمرها أن تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَصْفَرَ يَسْجُدَ لِإَوْجِهَا، ولَوْ أمرها أن تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَصْفَرَ إلى جَبَلِ أَنْيَضَ كانَ يَنْبَغي لها أن تَفْعَلَهُ " قال ابن كثير. وهذا الإسنادُ على شرط السنن .

كثير. وهذا الإسنادُ على شرَط السنن . قلتُ: إنَّ معرفة الجمل لرسول اللَّهِ ﷺ، وسُجُودَهُ لَـهُ، وشكواهُ إليه،ورؤيةَ الصحابة لذلك، واستغرابهم من هذا الأمر، قائلين حيوان لا عقل له يَسْجُدُ لرسُول اللَّه ﷺ، فلماذا لا نسجدُ نحن العقالاء له، وليست الحيوانات أحقّ منَّا بهاذا السَّجود!! ولكنّ رسُولَ اللَّه ﷺ ينهاهم عن السجود له، ويُبيّن لهم أنّه لا يجوزُ لمخلوق أن يَسْجُدَ لمخلوق، ولا يجوز السُّجُود إلا للخالق سبحانه وتعالى، وبرهن لهم بقوله: لو كان يجوز سُجُودُ المخلوقِ للمخلوقِ لكانت المرأةُ أحقّ بالسّجود لزوجها لما له عليها من الحقّ: ففي آخر حديث أحمد عن أنس: «والّـذي نَفْسى بِيَدِهِ لَوْ كَانَ ـ الزوجِ ـ مِنْ قَدَمِهِ إِلَىٰ مَفْرق رأسِهِ قرحة تنفجرُ بالْقَيْح ، والصَّديدِ، ثمَّ استقبلتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيّد \* إنَّ سجود الجمل معجزة به علي وليس هو سجود عبادة، بل هو سجود طاعة وخضوع، وإجلال وتعظيم للمصطفى ﷺ وشكواهُ إليه بأن صاحبَهُ يُتعبُه، ولا يقدِّم له الطعام الذي يسدُّ رمقه مُعجزة أيضاً لرسول الله على حيث أطلعه اللَّهُ على فحوى كلام البعير بأنَّه قال كذا وكذا، وأعلم صاحبَه بما يشكو منه بعيره، وأنه هو ذا سبب استعصائه عليه، وعودةً البعير إلى طاعته، وانقياده لصاحبه معجزة لرسول اللَّه ﷺ، لأن طاعتُه لصاحبه كانت بسبب وساطة الرسول له عنده، وقيام البعير بالعمل على أتمِّ وجه معجزة لرسول اللَّه ﷺ حيث لم يُخلِفِ البعيرُ بما قطعه على نفسه من العمل والطاعة، ونستفيد من هذا الحديث أن الحيوانات، وعلى الأخص بهيمة الأنعام، والخيل

<sup>(</sup>۱) جـ٦ ص ١٣٧.

والبغال والحمير، خُلقت خصّيصاً لخدمة الإنسان، وأن اللَّه تعالى ذلَّل رقابها، وأخضعها لهم على أيّ حال. قال تعالى: ﴿والْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحينَ تَسْرَحُونَ \* وتَحْمِـلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ \* وَالْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَميرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النّحل: ٥-٨] ﴿والْأَنْعَامَ خَلَقَهَا﴾ الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. قال صاحب الكشَّاف: وأكثر ما يقع هذا اللفظ على الإبل. وفي الخازن في تفسير الآية: لمَّا ذكر اللَّهُ تعالى أنَّه خلق السَّمُوات والأرض، ثم أتبَعهُ بذكر خلق الانسان، وذكر بعض ما ينتفع بــه الإنسان في ســائر ضــروراته، ولمَّــا كان أعظم ضروراتــه الأكل واللبس. اللذين يقُوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك، وهو الأنعام، فقال: ﴿والأنعام خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْءٌ ﴾ قال الواحديُّ: تمَّ الكلام عند قوله ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ ثم ابْتَدأ فقال: ﴿ لَكُمْ فيهَا دِفْءٌ ﴾ ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله ﴿لكُمْ ﴾ ثم ابتدأ فقال: ﴿فيهَا دِفْءٌ ﴾ اهـ خازن. وتكون هـذه الجملة حالية، وهذا الاحتمال الثاني هو الـذي ينطبق عليه كلام الجلال. وقـولَهُ ﴿ فِيهَــا دِفْءٌ ﴾ في المختار الدفء نتاج الإبل وألبانها، وما ينتفع به · واعلم أنّ منافع النعم منها ضرورية، ومنها غير ضرورية، واللَّهُ تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية، فالمنفعة الأولى قوله ﴿لكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ والدفء ما يستدفأ به من اللباس والأكسية ونحوها المتخذة من صوف الغنم، أو وبر الإبل، أو شعر المعز، قال الأصمعيُّ: ويكون الدفء السّخونة ﴿ومَنَافِعُ ﴾ هي نسلها ودرّها وركوبها، والحمل عليها والحراثة بها، وغير ذلك. وإنَّما عبّر تعالى بلفظ المنفعة، وهو اللفظ الدالٌ على الوصف الأعم، لأنّ النسل والدرّ قد ينتفع به في الأكل، وقد يُنتفع به في البيع بالنقود، وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضّروريات فعبّر عن جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل. ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ يعني من لحومها، وتقديم الظرف للإيذان بأنّ الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده النَّاس في معايشهم، وأمَّا الأكل من غيرها كالدَّجاج والبط وصيد البرّ والبحر فيشبه غير المعتاد ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جمالٌ ﴾ أي زينة أعين الناس، ووجاهة عندهم ﴿حِينَ تُريحُونَ﴾ تـردُّونها من مـراعيها إلى مـراحها

بالعشيِّ ﴿ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ﴾ جمع ثقل، وهو متاع المُسافر، وقيل: أثقالكم أجرامُكُم ﴿ إِلَىٰ بَلَدٍ ﴾ غير بلدكم اردُّتُمْ السفر إليه ﴿لَمْ تَكُونُوا بَالِغيهِ ﴾ واصلين إليه بأنْفسكُمْ مجردين عن الأثقال لولا الإبل ﴿ إِلَّا بشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴾ أي إلَّا بكلفة ومشقَّة، والشقّ أيضاً نصف الشيء، والمعنى على هذا لم تكونُوا بالغيه إلَّا بنقصان قوَّة النَّفس، وذهاب نصفها ﴿إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ بكم، ولذلك أسبغ عليكم هذه النعم الجليلة، ويسّر لكم الْأُمُور الشَّاقة، بركوب الإبل ﴿والخيلَ﴾ عطف على الأنعام أي وخلق لكم الخيلَ ﴿والْبِغَالَ والْحَميرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ تعليل بمعظم منافعها ﴿وَزِينَةً﴾ عطف على محلّ لتركبوها. وتجريده عن اللام لكونه فعلًا لفاعل الفعل المعلل وهو خلق دون الأوّل، وتأخيره لكون الركوب أهم منه، أو مصدر لفعل محـذوف. أي وتزيُّنُـوا بها زينـةً ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي يخلق في الدنيا غير ما عدّد من أصناف النعم لكم، ما لا تعلمون كنهه، وكيفيّة خلقه وتركيبه من الأشياء العجيبة الغريبة مما لم تكن تعلمه العرب من المركبات الآلية من سيّارات وطائرات، ومن كل ما هو معدّ للزينة والركوب، وقد تمت هذه المعجزةُ القرآنيةُ في هذا العصر، فكادت تنقرض الإبلَ والخيلُ والبغالُ والحميرُ وحلّت مكانَها المركبات الآلية، التي تزاحمت بهاالأسواق العالمية، وَوُضِعَتْ لها شرطة المرور لتنظيم سيرها في المدن، وعلى الطرقات العامة، هذا في البرّ عدا الآليات البخاريّة، أو الكهربائية البحريّة، وما تقوم به من الأحمال الثقيلة لتساهم في الحركة التّجارية شرقاً وغرباً. وجنوباً وشمالًا عدا عن النّقل الجويّ من طائرات تجاريّة حديثة لنقل البضائع والرّكاب إلى جميع أنحاء العالم. إنَّ في ذلك لآيةً لقوم يسمعون.

مُعْجِزَةُ سُجودِ الْغَنَمِ وطاعتِها لَهُ ﷺ

في السيرة النبويّة لأحمد بن زيني دُحْلان(١): روى الإمام أحمد والبزّار عن

<sup>(</sup>۱) جـ٣ ص ١٣٣ ـ ١٣٤. وانظر الحديث في دلائل النبوّة للأصبهاني ص ١٣٥، والشفا بتعريف حقوق المصطفى جـ١ ص ٢٠٥، وشمائل الرسول لابن كثير ص ٢٧٣ والخصائص الكبرى جـ٢ ص ٢٠، والبداية والنهاية جـ٦ ص ١٤٣، وطريق الحديث فيها غريب، وفي إسناده من لا يعرف.

أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنه قال: «دَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَائِطاً. أي بُسْتَاناً لأَنْصاري، ومَعَهُ أبُو بكر وعمر رضي اللَّهُ عنهما ورجلٌ من الأَنْصَارِ، وَفِي الْحَائِطِ

غَنَمٌ، فَسَجَدَتْ لَهُ. أي تعظيماً له لمّا شاهَدَتْ نُورَ نبوَّتِهِ، وأَلَهَمَهَا اللّهُ مَعْرِفَتَهُ. فقال أبو بكر: يا رسُولَ اللّه! نَحْنُ أَحَقَّ بالسَّجُودِ لكَ مِنَ الْغَنَمِ، فقال رسُولَ اللّهِ ﷺ: لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ» وروى البيهقيُّ عن جابر بن عبد اللّهِ رضي اللّهُ عنهما: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النبيَّ ﷺ، وآمَنَ وَهُوَ على بَعْض حُصُونِ خيبَرَ، وكانَ الرَّجُلُ في غَنَم يَرْعَاهَا لأهْل خيبَرَ، فقال: يا رسُولَ اللّه! كيْفَ لي بالْفَنَم ؟ قال: أحْصِبْ وُجُوهَهَا، فإنَّ اللّهِ سيُؤدِّي عَنْكَ أمانَتَكَ، وَيَرُدَّهَا إلى أهْلِهَا، فَفَعَلَ، فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى دَخَلَتْ إلى أَهْلِهَا مُعْجِزَةً لَهُ ﷺ».

قلتُ: وكثرةً طُرقه تدلُّ على أنَّ للقصَّة أصلًا صالحة للاحتجاج بها، كيف لا وقد روى الحديث. الإمام أحمد من طريق أنس والبيهقي من طريق جابر بن عبد اللَّه، وهما من رؤوس أئمة النقل، والتُّثبُّت من صحَّة الأحاديث، وإبداء رأيهما فيها، وانظر تخريج الحديث في الهامش، فقد رواه جميع أهل السّير بما فيهم الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ﷺ. وعليه ففي الاستيعاب وغيره قصَّةً إسلام الأسود الحبشى. الذي كان يرعى غنماً لعامر اليهوديّ «أنَّهُ أتَّى النّبيُّ ﷺ، وهو مُحاصرٌ لبعض حُصُون خيْبَرَ، ومَعَـهُ الغنَّمُ، فقال: يــا رسُولَ اللَّهِ! أَعْـرض عليَّ الإسلام، فعرضه عليه فأسْلَمَ، ثُمَّ قال: يا رسُولَ اللَّه! إنِّي كنتُ أجيراً لصاحب هــذه الْغَنم، وهي أمانَـةٌ عِنْدِي، فكيْفَ أَصْنَـعُ فيها؟ فقــال: اضرب في وُجُـوهِهَا فَسَتَرْجِعُ إلى ربِّها، فقام الأسودُ، فأخَذَ حَفْنَةً مِنْ حَصَىٰ، وَرَمَىٰ بها في وُجُوهها، وقال: ارْجِعِي إلى صَاحِبِكِ، فواللَّه لا أصحَبُكِ بَعْدَها أَبَداً، فَرَجَعَتِ الْغَنَمُ مُجْتَمِعَةً كَأَنَّ سَائِقاً يَسُوقُها حتَّى دَخَلَتِ الحِصْنَ، ثم تَقَدَّمَ يُقاتِلُ مَعَ المسلمينَ، فأصَابَهُ حَجَرٌ فَقَتَلَهُ، ومَا صلَّى للَّه صَلاةً قطُّ، فأتِي به إلى النبيِّ ﷺ، وقَـدْ سُجِّيَ بشْملَةِ كانتْ عليه، فالْتَفَتَ إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، فقالُوا: يا رسُولَ اللَّهِ! لَمَ أَعْرَضْتَ عنه؟ فقـال ﷺ: إنَّ مَعَهُ الآنَ زَوْجَتيْهِ مِنَ الحُورِ الْعينِ، يَنْفُضَانِ التَّرابَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقُولان: تَرَّبَ اللَّهُ وَجْهَ مَنْ تَرّبَ وَجْهَكَ، وَقَتَـلَ مَنْ قَتَلَكَ» قال أبو

عمرو: إنما ردّ اللَّه ﷺ الغنم إلى الحصن لأنّ ذلك كان مُصَالِحاً عليه، أو كان قبل حلّ الغَنَائِم. اهـ(١).

قلتُ: وكيف لا تَسْجُـدُ الغَنَمُ لـرسـول اللَّه ﷺ، وقـد فُضَّلَتْ على ســائــر الحيوانات، ويدلك على فضلها أنَّ اللَّه تعالى ابتـدأ الحيوانـات بذكـرها في قـوله تعالى: ﴿ ثَمَانِيةً أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [الانعام: ١٩٣] اثنيْن، الكبشُ والنُّعجةُ، ولعظم فضلها أنَّ اللَّهَ تعالى فدى إسماعيل عليه السلام بكبش من جنسها، ولمَّا فيها من الخير والبركة إلى يوم القيامة، ففي حديث ابن ماجة، وشيخه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أمّ هانيء رضي الله تعالى عنها «أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال لها: اتُّخِذِي غَنَماً فإنَّ فيهَا بَرَكَةً» وهي خير مال المسلم كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُوشَكُ أَنْ يكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَماً يَتْبَعُ بها شُعَفَ الجِبَالِ»- بفتح الشين المعجمة والعين المهملة، رؤوسها، وشعف كُلّ شيء أعلاهُ ـ ولعظيم فضلها أن رعاها الأنبياءُ والأولياءُ والصَّالحون، فما بَعَثَ اللَّهُ نبيًّا إِلَّا ورعى الغنم، ومنهم سيدنا محمّد ﷺ كما في الصَّحيح «كُنْتُ أَرْعَىٰ الغنم عَلَى قرار يط لأهل مكّة » - القيراط من الوزن: نصف دانق: أي جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف غُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعـة وعشرين ــ فالغنم في أصلها مطيعةً، ومنقادة لصاحبها أينما اتَّجهَ بها وسار، فلا غرو بعد هذا أن تسجُدَ للنّبيّ المختار على بالهام من اللّه تعالى ، لإظهار معجزة من معجزاته على ، إِنَّ في سَجُودِ الغنم لرسول اللَّه ﷺ عبرةً للمعتبرين، وموعظةً للكافرين، وزيادةً إيمانٍ للمؤمنين، وذكرى للمتّقين، وبرهاناً صادقاً على رسالة سيّد الأوّلين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، فمن سبِّح الحصى في كفَّه، ومن شُقّ له القمرُ بإشارة يده، ومن سلّم عليه الشّجرُ والحجرُ، ومن شاد الذئبُ برسالته، وسجدت له الإبل. فلا يُستبعَدُ عليه ﷺ أَن تَسْجُدَ الغنمُ له، وكيف لا تسجُدُ لَهُ ﷺ، والجمادُ يعرفُه، والشَّجِرُ يَسْتَأْذِنُ رَبِّه ليُسلَّمَ عليه ويُظلُّهُ، نعم وهذا لا يُستبعـدُ عقلًا، على مَنْ كُـلُّ الكائنات في الأرضين وفي السَّمْوات كانتْ تنتظرُ بِعْثَتَهُ لتحظى برؤيته، وفيض ((١) وانظر حياة الحيوان الكبرى للدميري جـ٢ ص ١٨٩ ط دار إحياء التراث العربي بيــروت ــ

<sup>94</sup> 

رحمته، وآية صدق ذلك استقبال الأنبياء جميعاً له في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج به ليحوزُوا فضيلة الاقتداء به، وليتبرَّكُوا ببهائه وإشراق نـور وجُههِ، وقـد نالُوا ما نالُوا من ذلك الشرف العظيم، والخير العميم، فصلَّى بهم المختارُ إماماً، ثم وضع له المعراج، وشُقَّتْ لَهُ السَّمُواتُ، وفتحت له أبوابها سماء بعد سماء، ومخلوقاتها قد اصْطفُّوا على أرجائها تُرّحبُ به، وترجُو نوال شفاعته، وتمُّم رحلتُه صُعُداً حتى جاوز السُّبْعَ الطّباقَ إلى سدرة المنتهى، التي عندها جنّة المأوى، وتقدّم ﷺ حتى وقف على بساط القُرب، واتّكاً على أريكة الحبّ، وقرّبه مولاه جلّ شأنه حتى سمع صرير الأقلام بتصاريف الأقدار، لقد غشيه من نور الحقّ ما غشيه، وسلَّم عليه اللَّهُ، وبارك عليه وعلى آل بيته الطّيبين الأطهار، ورُفِع له لواءُ الحمد في السَّماء، ورايةُ التوحيد في الأرض تعلُو في كُلِّ مكان ليُظْهِرَ دينَهُ على الدّين كُلِّه، فمن كان هذا بعض شأنه، بل وبعض قَطْرةٍ من بحارِ إفضاله فلا عجب، ولا غرابة إذا سجدَ الكونُ كُلُّه له، وقامَ بيْن يديُّه بما فيه وما عليه. ولَمَّا كان السُّجودُ لا يجوزُ إلا للإله المعبود. خالق هذا الوجود نهى رسُولُ اللَّه على أصحابَهُ عن السُّجودِ له، ومن سجد لمخلوق من دون اللَّهِ فهو كافر باللَّه ـ والعياذ باللَّه ـ ولم يكن سجُودُ الغنم، أو الإبل له علي سَجُودِ عِبَادَةِ \_ حاشا للَّه \_ لأنَّ الحيوانات غير مكلّفة بالعبادة، وإنما كان سجُودُ تحيّة وخضُوع وطاعة، والكلُّ بأمر اللّه بياناً لفضل رسوله المصطفى، وحبيبه المرتضى، وإذا كانت الحيواناتُ والنباتاتُ والأحجارُ تطيعُه على المصطفى، وتنقادُ لأمره، وتعرفه بصفاتِهِ وأنوار وجهه، وتسجُدُ له. فما بالك بهذا الإنسان العاقل. الّذي رأى بأمّ عينيْه كثيراً من معجزات المصطفى عليه، وتأكّد من صدقها فَكُذُّب وتولِّى، وأَدْبَرَ يَسْعَىٰ طغياناً وعصياناً وكفراً!!!؟ إنَّ في ذلك لذكرى، والحمدُ للَّه أن هدانا للإيمان به ﷺ، وما كُنَّا لنهتديَ لولًا أن هدانا اللَّه \*

# مُعْجِزَةُ تَسبيح الطَّعامَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيَّالِهِ وَهُو يُؤكَلُ، وهُو يُؤكَلُ، وبيان من تكلَّم بعْدَ مَوتِهِ

أخرج البخاريُّ في صحيحه عن عَبْدِ اللَّهِ قال: «كُنَّا نَعُدُّ الآياتِ بَرَكَةً، وٱنْتُم تَعدُّونَها تَخْويفاً، كنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فقال: اطلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قال: حَيَّ عَلَى الطَّهُودِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَلَقَدْ كُنَا اللَّهِ عَلَيْ، وَلَقَدْ كُنَا فَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ. وَهُوَ يَؤْكُلُ» (١) ولفظ الترمذي: «لَقَدْ كُنَا نَلْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ».

وفي السيرة الدّحلانيّة(٢): روى البخاري والترمذي من حديث ابن مسعود رضى اللَّه عنه قال: «كُنَّا مَعَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ، ونَحْنُ نَسْمَعُ تسبيحَ الطَّعَـامِ» وفي الشفا \_ للقاضي عياض \_ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «مَرِضَ النبيُّ عَلَيْهُ، فأتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام بِطَبَقِ فِيهِ رُمَّانٌ وعِنَبٌ، فأكلَ مِنْهُ ﷺ فسبِّح » وروى أبو الشَّيْخ عن أنس رضي اللَّهُ عنْهُ قال: «أتي النبيُّ عَلَيْ بِطَعَامِ ثَرِيدٍ، فقال: إنَّ هٰذا الطَّعامَ يُسبِّحُ؟ قالُوا: أَوَ تَفْقَهُ تَسبيحَهُ؟ قال: نَعَمْ، ثُم قال الرَّجُلُ: ادْنُ هٰذِهِ الْقصْعَةَ مِنْ هذا الرَّجُلِ، فأَدْنَاهَا، فقال: نَعَمْ يا رسُول الله، هَذَا الطَّعَامُ يُسبِّحُ، ثمَّ قال: رُدَّهَا فردُّها» انتهى ما في السيرة الدَّحْلانيّة (٣) وظاهر حديث البخاري: أنّه كان يُسبَّحُ بَعْدَ وضعه في الفم، ولا مانع منهما، وفي قوله: «كُنَّا» دليل على تكريره، وأنَّه سمعه مراراً عديدة يسبّح وهو آية للنَّبيِّ عَلِيم أعْظَمُ من تسبيح الجبال مع داود عليه السلام، وفهم نُطق الطّير لسليمان عليه السلام، وكذا تسبيحُ الحصى لأنّ الجبال لم تُسبح وهي بيد داود عليه السلام بخلاف الحصى فإنها سبّحتْ بيده ﷺ، ويَدِ من أرادَ من أُمَّتِهِ، وتسبيحُ الطُّعام أعظم منهما إذ لم يُعهد مثله، والجبال قد وصفت بالخضوع والخشوع، وإنما كان تسبيح الطعام أعظم من فهم سليمان عليه السلام لمنطق الطّير لأنّ الطير ناطق في الجملة بخلاف الطعام، وكون الطعام سبح بعد طبّخه، فهو أبلع في المعجزة.

وفي الفتح (٤) قال الحافظ ابن حجر في قوله: «ولَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري المجلد السادس كتاب المناقب ص ٥٨٧ رقم الحديث (٣٥٧٩) وهو في سنن الترمذي جـ٥ ص ٢٥٧ أبواب المناقب ـ ٣٣ حديث (٣٧١٢).

<sup>(</sup>٢) جـ٣ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) جـ٣ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) جـ٦ ص ٥٩٢.

وَهُمُو يُؤْكُلُ» أي في عهد رسُول ِ اللَّه ﷺ غالباً، ووقع ذلك عند الإسماعيلي صريحاً، أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار، عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث «كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النبيِّ ﷺ الطَعَامَ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ» ولَهُ شاهِدٌ أوردَه البيهقيُّ في الدلائل من طريق قيس بن أبي حازم قـال: «كانَ أَبُــو الدُّرْداءِ، وسليمان إذا كتبَ أحدُهُما إلَى الآخرِ، قال له: بآيَةِ الصَّحْفَةِ، وذلك أنَّهما بَيْنا هُما يَأْكُلانِ في صحفةٍ إذْ سَبَّحَتْ وَمَا فِيهَا» وذكر عياض عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: «مَرضَ النّبيُّ ﷺ فأتاهُ جبريلُ بطبق فيه عنب وَرَطبٌ فأكل منه فسبّح» قال الحافظ: وقد اشتهر تسبيح الحصى: ففي حديث أبي ذرّ قال: «تَنَاوَلَ رسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فسبَّحن في يَـدِهِ حتَّى سَمِعْتُ لهنّ حنينـاً، ثمّ وضَعَهُمْ في يَـدِ أبي بكـرِّ فسبّحنَ، ثمَّ وَضَعَهُنَّ في يد عمر فسبّحْنَ؛ ثُمَّ وضَعَهُنَّ في يدِ عُثمانَ فسبّحْنَ» أخرجه البزّار والطبرانيُّ في الأوسط، وفي رواية الطبراني: «فَسَمِعَ تَسْبِيحَهُنّ مَنْ في الْحَلْقَةِ» وفيه «ثُمَّ دَفَعَهُنَّ إليْنَا فَلَمْ يُسبّحْنَ» مع أحد منّا. انتهى كلام الحافظ، ولم يتحدث على ممَّا نحنُ بصدده، وكذلك العينيُّ. أغفلا الكلام عن تسبيح الطعام، وكان من الواجب عليهما أن يستفيضا بالتّحدّث عن هذه المعجزة الكبرى، وما ينبغي لهما أن يمرًّا عليها مرور الكرام، ولعلَّهُما معذوران في عدم إشغال فكرهما فيها أكثر من اللازم، ولكن لم أرَ لهما فيها نَتَاجاً فكريّاً أبداً \* \*

وأقول أيضاً: إنّ تسبيحَ الطعام، وهو يؤكّلُ، أو في الصحفة، وسماعَ الصَّحابة له من أمهات المعجزات الكبرى لنبيّنا محمد والله بين بل هي أبلغ وأغربُ من معجزة تكلّم الموتى مع عيسى عليه السلام، وأنّى يكون للطعام لسان؟! وأنى يكون للطعام حنجرة؟! أو لهاةً حتّى يتكلّم ويُسبّح الله تعالى!! وإذا تكلّم الموتى مع عيسى عليه السلام معجزة له، ودليلًا صادقاً على نبوّته، فقد وقع من أفراد أمّة المصطفى ولا كرامةً لهم، ودليلَ صدق على نبوّة نبيهم محمد والنسبة. فقد أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعيد بن المسيّب «أنّ زيد بن خارجة الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج تُونّي زمن عثمان بن عفان، فَسُجّيَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ إنّهم من بني الحارث بن الخزرج تُونّي زمن عثمان بن عفان، فَسُجّي بِثَوْبِهِ، ثُمَّ إنّهم من مني الحارث بن الخزرج تُونّي زمن عثمان بن عفان، فَسُجّي بِثَوْبِهِ، الكتاب الأوّل مندق صدرة، ثم تكلّم، ثم قال: أحمدُ أحمدُ في الكتاب الأوّل مدق مذق مدق، أبو بكر الصّديق الضعيفُ في نفسه القويُّ في أمرِ اللهِ في الكتاب

الْأُوَّل، صَدَقَ صَدَقَ عمرُ بن الخطاب القويُّ الأمينُ في الكتاب الأوّل، صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم، مضت أربع وبقيتْ ثنتان أتت بالفتن، وأكل الشديدُ الضّعيفَ، وقامت الساعة وسيأتيكُم عن جيشكم خبر، بئرُ أريس، وما بئرُ أريس \* قال يحيى: قال سعيد: ثم هَلَكَ رجلٌ من بني خطمة، فَسجِّيَ بثوبه فَسُمِعَ جلجلة في صدره، ثم تكلّم فقال: إنَّ أخا بَني الحارث بن الخزرج صدق صدق \* - يعني تصديق كلام الميّت اللّي قبله: زيد بن خارجة ـ ثم رواه البيهقيُّ عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن موسى بن الحسن عن القعنبي فذكره، وقال: هـذا إسنادٌ صحيحٌ وله شواهد(١) قال ابن كثير: ثمَّ ساقه من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا في كتاب «من عَاشَ بَعْدَ الموت» حدَّثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس، ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: جاء يزيد بن النعمان بن بشير إلى حَلْقَةِ الْقَاسِمِ بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير \_ يعني إلى أمّه \_ بسم اللّه الرحمن الرحيم. من النعمان بن بشير إلى أمّ عبد اللَّه بنت أبي هاشم، سلامٌ عليك، فإنَّى أحمدُ إليك اللَّهَ الذي لا إِلٰهَ إلَّا هُوَ، فإنَّك كتبتِ إلىَّ لأكتُبَ إليك بشأن زيد بن خارجة ، وأنَّه كان من شأنه أنَّهُ أخَذَه وجمَّ في حلقه \_ وهو يومئذ من أصحّ النّاس، أو أهل المدينة \_ فَتُوفّيَ بيْن صلاة الْأُولَى، وصلاة العصر، فأضْجَعْنَاهُ لظهْرِهِ، وغشَّيْنَاهُ ببرديْن وَكِسَاءٍ، فأتانِي آتٍ في مقامي، وأنا اسبِّح بعد المغرب، فقال: إنَّ زيداً قد تكلُّم بَعْدَ وفاتِه، فانصرفْتُ إليه مُسْرِعاً، وقدْ حضره قومٌ مِنَ الأنْصار، وهو يقولُ، أو يُقالُ على لسانه: الأوسطُ أجلد الثلاثة الذي كان لا يُبالي في اللَّهِ لومة لائم، كانَ لا يأمرُ النَّاسَ أن يأكل قويَهم ضعيفَهُم، عبد اللَّهِ أميرُ المؤمنين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأوَّل. ثم قال: عثمانُ أميرُ المؤمنين، وهو يُعمافي النَّاسَ من ذُنُـوبِ كثيرة، خلت اثنتـان وبقي أربع، ثم اختلف النَّاسُ وأكل بعضهم بعضاً، فلا نظام، وأنتجَتِ الأكما، ثم أرعوى المؤمنين \_ ولعلها المؤمنون \_ وقال: كتابُ اللَّه وقدره، أيها النَّاسُ: أقبلوا على أميركم واسمعُوا وأطيعُوا، فمن تولَّى فلا يعهدن دماً، وكان أمرُ اللَّه قدراً مقدُوراً، اللَّهُ أكبَرُ

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جــ٦ ص ١٥٦.

هذه الجنّة، وهذه النّار، ويقولُ النبيُّون والصّديقُون: سلامٌ عليكُمْ: يا عبد اللّه بن رواحة هل أحْسَسْتُ لي خارجةً لأبيه، وسعداً اللذين قُيلاً يوم أُحدِ؟ ﴿كلاّ إِنّها لَظَيٰ نَزّاعةً للشّوَىٰ. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى، وَجَمَعَ فَاوْعَیٰ ﴾ [المعارج: ١٥-١٨] ثُمَّ خَفَتَ صوْتَهُ. فسألتُ الرَّهط عما سبقني من كلامه. فقالوا: سمعناهُ يقُول: انصتُوا، فنظر بعضنا إلى بعض، فإذا الصّوتُ من تحت النّياب، قال: فكشفْنا عن وجهه مفقال: هذا أحمدُ رسُولُ اللّه، سلامٌ عليك يا رسُولُ اللّه، ورحمةُ اللّه وبركاتُه، ثم قال: أبو بكر الصدّيق الأمين، خليفةُ رسُول اللّه كان ضعيفاً في جسْمِه، قويّاً في أمر اللّه، صدق صدق وكان في الكتاب الأوَّل \* قال ابن كثير: ثمّ رواه الحافظ البيهقيُّ عن أبي نصر بن قتادة عن أبي عمرو بن بجير عن عليّ بن الحسين، عن المعافى بن سليمان عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره وقال: هذا إسناد صحيح \* وفي بئر أريس قال البيهقيُّ: والأمرُ فيها أنّ النّبي ﷺ اتّخذ خاتماً فكانَ في يده، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه بئر أريس بعدما مضى من خلافته ستّ سنين، فعند ذلك تغيّرت عماله، منه في بئر أريس بعدما مضى من خلافته ستّ سنين، فعند ذلك تغيّرت عماله، وظهرت أسبابُ الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة.

قلتُ: وهي المرادة من قوله: مضت اثنتان وبقي أربع، أو مضت أربع وبقي اثنتان على اختلاف الرواية. قال ابن كثير: وقد قال البخاري في التّاريخ: زيد بن خارجة الخزرجيّ الأنصاري شهد بدراً، توفّي زمن عثمان، وهو الذي تكلّم بعد الموت \* قال البيهقيُّ: وقد روى في التكلّم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحةٍ. قال ابن أبي الدنيا: ثنا خلف بن هشام البزّار. ثنا خالد الطحان عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري «أنَّ رجُلًا من بَني سلمة تكلّم فقال: محمّد رسُولُ الله، أبو بكر الصديق، عثمان اللّين الرحيم؛ قال: ولا أدري إيش قال في عمر». كذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه. وقد قال الحافظ البيهقيُّ: أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عليُّ بن عاصم، أنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عبيد الأنصاري قال: «بينما هُمْ يُثُورُونَ الْقَتْلَىٰ يَوْمَ صَفّين، أو يوم الجمل، إذ تكلّم رَجُلٌ من الأنْصَارِ من الْقتْلَىٰ، فقال: محمّدٌ رسُولُ اللَّه، أبو بكر الصّديق، عمرُ الشهيدُ، عثمانُ الرّحيم، ثمّ

سكت» وقال هشام بن عمار في كتاب البعث: حدَّثنا الحكم بن هشام الثقفي، حـد العبد الحكيم بن عمير عن ربعي بن خراش العبسى قال: «مَرضَ أَخِي اللهُ عبد الحكيم بن عمير عن ربعي بن الرّبيعُ بن خراش ، فمرّضتُه، ثُمَّ ماتَ فلْهَبْنَا نجهّنه، فلمَّا جئنا رَفَعَ الثوْبَ عن وَجْهِهِ، ثُمَّ قال: السَّلامُ عليكُم، قُلنا: وعليك السلام، قَدْ مِتّ، قال: بلى ولكن لقيتُ بعدكُم رَبِّي، وَلَقيني بِرَوْح ِ وريْحانٍ، وربّ غير غضبان، ثُمَّ كَسَانِي ثياباً من سُنْدُس ِ أَخَضَرَ، وإنَّي سألتُه أَنْ يأَذَنَ لي أَنْ أَبَشَّرَكُمْ فَأَذِنَ لِي، وإنَّ الأَمْرَ كَمَا تَرَوْنَ، فَسَدِّدُوا وقارِبُوا، وبشَّرُوا ولا تُنفَّرُوا، فلمَّا قالها كانت كحصاةٍ وقعت في ماء» ثم أورد بأسانيد كثيرة في هذا الباب، وهي آخر كتابه(١) وإذا كان عيسى عليه السلام قد تكلُّم وهو في المهد، وقال إنه عبدُ اللَّه، وأنَّه نبيٌّ فقد شهد لرسولنا محمد ﷺ صبيُّ يوم ولادته بأنّه رسُولُ اللَّهِ، قال البيهقيُّ: أنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغسّاني ـ بثغر صيدا ـ ثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد، أبو الفضل، ثنا أبي، ثنا جدّي شاصونة بن عبيد، حدّثني معرض بن عبد اللَّهِ بن معيقب عن أبيه عن جدّه قال: «حَجَجْتُ حَجَّةَ الْـوَدَاع فَدَخلتُ داراً بمكّنة ، فرأيْتُ فيها رسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وجْهُهُ كدارةِ القمر، فَسَمِعْتُ مِنْهُ عجبًا، أَتَاهُ رَجُلٌ من أهل اليمامَةِ بغلام يوم وُلد وقـدْ لفَّهُ في خـرْقَةٍ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: يا غلامُ منْ أنا؟ قال: أنْتَ رسُولُ اللَّهِ، فقال له: باركَ اللَّهُ فيك، ثم إنّ الغلام لم يتكلّم بَعْدَهَا» قال البيهقيُّ: وقد ذكره شيخنا أبو عبد اللّه الحافظ عن أبي الحسن علي بن العباس الورّاق عن أبي الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقري القزويني عن أبي الفضل العبّاس بن محمد بن شاصونة. قال الحاكم: وقد أخبرني الثقةُ من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: لمّا دخلتُ اليمنَ دخلتَ حردة، فسألتُ عن هذا الحديث فوجدتُ فيها لشاصُونة عقباً، وحملتُ إلى قبره فزرتُه \*(٢)

قلتُ: وإذا كان الموتى وابنُ يـومـه من الأولاد شهـدوا لـرسُــول ِ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير جـ٦ ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ط مكتبة المعارف بيروت ـ لبنان. (٢)كذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية جـ٦ ص ١٥٩.

بالرسالة، وسبّح الطّعام بين يديه، أو هو يُؤكل فقد تجاوز التصديقُ برسالته على درجة اليقين إنْ كان بعده درجة ، ولكن ليس بعد اليقين إلا اليقينُ مِثْلُه إن لم يكن هو عيْنُه وهنيئاً لأولئك الأصحاب الذين تَناوَلُوا من ذلك الطّعام ، وهو يسبّح الله ، فقد كان غذاء رُوحيًا قبل أن يكون غذاء جسميًا ، ما أجلّ قدرَهم؟ وما أعظم إيمانهم؟ وهم يسمعون تسبيح الطعام يخترق منافذ أسماعهم إلى أن يستقر في قلوبهم ، فيملأها حِكمة وإيماناً ، ونوراً وهدياً وفرقاناً!! أولئك الذين ثبّتهم الله علوبهم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وأولئك سلفنا الصالح الذين عنهم نقل الأثمة القرآن والسُّنة ، وأتحفُوا العالم إلى يوم القيامة ببركة النبي على علوم الأولين والأخرين ، وما غاب عن الأنظار من علوم الحياة الآخرة من جنة ونارٍ ، ومخلوقات السبع من الملائكة المقربين الأبرار ، فلا عجب بعد ذلك إذا تكلّموا بعد موتهم ، أو سمعوا تسبيح الحصى في كفّ المصطفى ، أو تسبيح الطعام وهو يؤكل ؛ لأنهم هم الذين اختارهم اللَّهُ لرفع لواء الإسلام ، وإعلاء دينه على جميع الأديان ، ورضي الله عنهم في الدنيا وفي الآخرة ، بصدق إيمانهم ؛ وجهادهم في سبيله حتى ورضي الله عنهم في الدنيا وفي الآخرة ، بصدق إيمانهم ؛ وجهادهم في سبيله حتى وافاهم المنون ، ففازوا برحمة الله ـ في مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْد مَليكِ مُقْتَدر \_ . .

## مُعْجِزَةُ حنين الْجِذْعِ لَهُ ﷺ

أخرج البخاريُّ عن ابن عمرَ رضي اللَّه عنهما: «كَانَ النبيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَىٰ جِذْع ، فَلَمَّا اتَّخَذَ المِنْبَرَ تحوَّلَ إليْهِ، فحنَّ الجَذْعُ ، فأتاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ كَنْ إِنْ وأخرج عن جَابِر بن عبداللَّه رضي اللَّه عنهما «أنَّ النبيُّ ﷺ كان يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ ، فقالت امرأة من الأنصار ـ أو رَجُلُ ـ: يا رسُولَ اللَّه! ألاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَراً؟ قال: إِنْ شِئْتُمْ ، فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَراً . فلمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمعةِ رُفِع إلى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيّ ، ثُمَّ نَنزَلَ النبيُّ ﷺ ، فضمَّهُ إليْه ، يئنُّ أنينَ الصَّبِيّ اللّهِ يُسَكَّنُ . قال: كَانَتْ تبكي عَلَىٰ ما كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ عِنْدَهَا» (٢) وأخرج اللّذِي يُسَكَّنُ . قال: كَانَتْ تبكي عَلَىٰ ما كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ عِنْدَهَا» (٢) وأخرج اللّذِي يُسَكَّنُ . قال: كَانَتْ تبكي عَلَىٰ ما كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ عِنْدَهَا» (٢) وأخرج

<sup>(</sup>١) الفتح جـ٦ كتاب المناقب باب علامات النبوّة في الإسلام ص ٢٠١ رقم الحديث (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) رقم الحديث (٣٥٨٤) في الباب

عن جابر بن عَبْدَاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عنْهُما يقُولُ: «كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفاً عَلَىٰ جُدُوعِ مِنْ نَخْل ، فكانَ النبيُّ عَلَىٰ اللّهُ عنْهُما يقُومُ إلى جِنْع مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُّ فَكَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَا لِلْلِكَ الْجِنْع صَوْتاً كَصَوْتِ الْعِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النبيُّ عَلَيْهِ فَوضعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَسَكَنَتْ «١٠).

قلتُ: والمراد بحنينه شوقه وانعطافه إلى النبيّ على مع ظهور صوت دالّ على ذلك الشّوق، والجِدْعُ واحد جذوع النّخل. وفي السيسرة النبوية لأحمد بن زيني دُحْلان (٢): وقد رُوي حديثُ حنين الجذع عن جماعة من الصحابة من طرقٍ كثيرة تُفيدُ القطع بوقوع ذلك حتَّى صار متواتراً. قال القاضي عياض، والتاج السبكي والحافظ ابن حجر وغيرهم: إنّ حنين الجذع، وانشقاق القمر كُلَّ منهما أحاديثه متواترة، نُقلت نقلاً مستفيضاً يُفيدُ القطع عند من يطّلعُ على طرق الحديث دون عيرهم \* وهذه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الدّالة على نبوّة نبيّنا محمّد على الله عنه: ما أعطى الله نبيّا مثلَ ما أعطى نبيّنا محمداً على خين الجذع حتى سُمع صوته، فهو أكبر من ذلك \* وكان الحسن مُحمّداً على رضي الله عنه إذا حَدَّثَ بهذا بكى، وقال: يا عبادَ اللّه! الخشبةُ تحنَّ إلى رسُول اللّه تعالى خلق في الجذع حياةً وعلماً حتَّى صوّت واشتاق، وقد عامله النبيُ على مامالمة الحيّ فالتزمه لما يلتزم الغائبُ أهله وأعزّته \*.

وفي مسند أحمد (٤): حدَّثنا عفان أخبرنا حمَّادُ عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إلى جِدْع قبل أنْ يتّخِذَ المنبرَ، فلمَّا اتّخَذَ المنبرَ وتحوَّلَ إليْهِ حنَّ عليْه، فأتاهُ فاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَّ، قال: وَلَوُ لَمْ أَحْتَضِنَهُ لَحَنَّ إلى

<sup>(</sup>١) رقم ٣٥٨٥ بعد الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) جـ ۳ ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) الدّحلانية جـ٣ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) جـ٤ ص ٥٦.

يَوْم الْقِيَامَةِ» إسناده صحيح . وذكره ابن كثير في التاريخ (١) وقال: وهذا الإسناد على شرط مسلم، وهو في ابن مـاجة<sup>(٢)</sup> وحنين الجـذع من المعجزات الكـونيّة الثـابتة لرسول الله على بالتواتر القطعي، وإليك بعض روايات ابن كثير (الحديث الأول) قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: حدَّثنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني عبداللَّه بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي إلى جذع نخلَةٍ إذْ كَانَ المَسْجِدُ عريشاً، وكَانَ يَخْطُبُ إلى ذلك الجذع، فقال رجلٌ من أصحابه: يا رسُولَ اللَّه! هل لَكَ أن نجعلَ لَكَ مِنْبَراً تَقُومُ عليه يومَ الجمعة فَتَسْمَعَ النَّاسُ خطبَتَّكَ؟ قال: نعم، فَصُنِعَ لَهُ ثلاثُ دَرَجَاتٍ هُنَّ الَّلاتي على المنبر، فلمَّا صُنِعَ المنبرُ، وَوُضِعَ موْضعُه الذي وَضَعَهُ فيه رُسُولُ اللَّهِ ﷺ، بدا للنبيِّ أن يقُومَ على ذلك المنبر فيخطُب عليه، فمرَّ إليهِ، فلمَّا جَاوَزَ ذلك الجذع الَّذي كَانَ يخطبُ إليْه خارَ حتَّى تَصَدَّعَ وانْشَقَّ، فنزلَ النبيُّ ﷺ لمَّا سَمِعَ صوتَ الجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى المِنْبَرِ، فلمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذْلِكَ العِدْعَ أبيُّ بن كعْب رضي اللَّهُ تعالى عنه، فكان عِنْدَهُ حتَّى بَلي وأَكَلَتْهُ الْأَرْضَةُ، وَعَادَ رُفَاتاً». (الحديث الثاني) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عمر بن يونس الحنفي: حدثنا عكرمة بن عمّار، حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، حدّثنا أنس بن مالك: «أنّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يوم الجمعة يسندُ ظَهْرَهُ إلى جذع منصوب في المسجد يخطبُ النّاس، فجَاءَهُ رُوميٌّ فقال: أَصْنَعُ لَكَ شيئاً تَقْعُدُ عليْه كأنَّكَ قائمٌ؟ فَصَنَعَ له مِنْبَراً: درجتان ويقعد على الثالثة، فلمَّا قَعَدَ نبيُّ اللَّهِ على المنبر خار كخوار الثور، ارْتَجَّ لخواره حُـزْناً على رسُـول اللَّه ﷺ، فنزل إليْه رسُولُ اللَّهِ ﷺ من المِنْبَرِ فَالْتَزَمَهُ، وهُو يخُورُ، فلمَّا التـزمه سكتَ، ثمّ قال: والّذي نفسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمَا زَالَ هكذا حتّى يوْمِ الْقِيَامَةِ حُزْناً على رسُولِ اللَّهِ، فأَمَرَ به رسُول اللَّهِ ﷺ فدُفِنَ» وقد رواه الترمذيُّ عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس به، وقال: صحيح غريب من هـذ الوجه. قلت: والظاهر من هذا الحديث أن أخذ أبي بن كعب له كان بعد دفنه. (الحديث

<sup>(</sup>١) ونقله ابن كثير في التاريخ أي في البداية جـ٦ ص ١٢٥ ـ ١٣٢ من عدة طرق.

<sup>(</sup>۲) جـاص ۲۲۳.

الثالث) قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع، حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: «كَانَ رسُولُ اللَّه ﷺ يخطبُ إلى جِنْع نَخْلَةٍ قال: فقالت امرأةٌ من الأنصار وكانَ لها غلامٌ نَجَّارٌ يا رسُول اللَّه! إنّ لي غلاماً نجّاراً أَفَامُرُهُ أنْ يتخِذَ لَكَ مِنْبَراً تَخْطُبُ عليه؟ قال: بلي، قال: فاتخذَ لَهُ منبراً، قال: فلمّا كَانَ يومُ الجمعة خَطَبَ على المنبر، قال: فإنَّ الجِنْعَ الّذي كانَ يقُومُ عليه يئنُ كما يَئِنُ الجِنْعَ الله فقد مِنَ الذّكْرِ» ومن أحب الوقوف على الصّبيّ، فقال النبي ﷺ: إنَّ هذا بكى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذّكْرِ» ومن أحب الوقوف على باقي الأحاديث في حنين الجذع فليرجع إلى البداية والنهاية، فإنّها لا تخلُو مِنْ فَائِدَةٍ.

قال ابن عقيل: لا ينبغي أن يتعجّب من حنينِ الجذع، ومجيء الأشجار إلى رسُول اللَّهِ ﷺ، فإنَّ من جعلَ من المغناطيس خاصيّةً تجذبُ الحديد إليه، يجوز أن يُجعل للرَّسُول خاصيَّةً تجذبُ إليه. كذا ذكره ابن الجوزي في الوف بأحوال المصطفى (١). وفي هذا القول نظر فليس مستساغاً عقلاً ولا نقلاً لأنّ الفاعل الحقيقيُّ هو اللَّهُ تعالى، إبرازاً للحقيقة النّبويّة، وإظهاراً للمعجزات الإلهيّـة على يديُّه عِيْق، فنبيَّنا محمَّدٌ عَيْقِ لا يستطيعُ الإتيان بها ابتداء، ولا دفعها انتهاءً، نعم قد زوَّد اللَّه الرُّسلَ الكرام بخصائص غير الخصائص البشريَّة، كـالخصائص الـدَّاخلية فإن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم، ولا تنام قلوبهم لتلقى الوحي الإلهي في المنام، وهو قسم من أقسام الوحي فيجيء المنام صادقاً في تحقَّقه ووقُـوعه، كمـا يجيء فلق الصُّبح، في تبلُّجه وسطوعه، كما في حديث ابتـداء الوحي، أمَّـا أنَّ الرسُولَ ﷺ يجذُب الخشبَ إليه بعيدٌ كلّ البُعدِ، كما أنّه ﷺ لا سلطة له عليه حتّى يصوّت كصوت العِشَار، أو يخُورَ كخُوار الثور فيرتجّ لخواره حزناً على رسُول اللَّه ﷺ، أو يئنَّ كما يئنَّ الصبيُّ، إنَّ ذاك الحنين، وصياح النخلة صياحَ الصبيّ، وتصدّع الجذع، وانشقاقه حزناً على الرسول ﷺ هي ذاتُها التي نطلق عليها معجزة، لأنها تُعجزُ الخلائق عن الإتيان بمثلها، وهي خرق لقوانين الطبيعة، وهل حنّ جذع في التاريخ لإنسان قبل نبينا محمد ﷺ؟ ونعلم جميعاً أنَّ الجِذْعَ الذي كان يخطبُ

<sup>(</sup>۱) جـ۱ ص ۳۲٤.

عليه ﷺ كان يابساً، وخشباً من مادة لا تعقل، أعدُّها اللَّه للوقود في الحياة الدنيا، أمَّا أنَّه وقع منه ما وقع فكان ببركة الأنوار النبويّة المحمديّة فانقلبت مادته من اليبس إلى الطراوة يسمعُ ويعقل ويحزنُ ويتكلُّمُ؛ ويبكى لِمَا فقد من الذكر الإلهي، وعندي أنّ هذه المعجزة يجب أن تُصنّف المعجزة الثانية بعد معجزة انشقاق القمر لما بينهما من المناسبة، أليس في رواية الشافعي: خار ـ أي الجذع ـ حتّى تصدّع وانْشَقّ، وذلك من فرط وجْدِهِ وحنينه إلى رسُول اللَّه ﷺ. وهـذا مـا كـان يُبكى الحسنَ البصريّ رضى اللَّهُ عنه، ويقول: يا عبادَ اللَّهِ! الخشبةُ تحنُّ إلى رسُـول ِ اللَّه ﷺ شوقاً لمكانه فأنتم أحقُّ أن تشتاقُوا إليه \* نعم فإذا كانت الخشبةُ التي لا روح لها، ولا عقل، ولا تفكير ولا إدراك، ولا سمع ولا بصر، فهي جماد ليبسها تنفطر وتنشق حزناً على فراق رسول اللَّه ﷺ لها، فما بال تلك القُلوب العمي قــد قست كالحجارة، أو أشـد قسوَةً في كفرها وإلحادها وزنـدقتها، وخبثها ولؤمها، ومكرها مع أنّ بعض الحجارة تنهلع من الله، وتهبط من رؤوس الجبال إلى أصُولها مُحَطَّمةً من خشية اللَّه، وقد تقدّم استئذان الشُّجَرَه من ربِّها لتُظلُّ نبيَّهُ ﷺ، وتسلَّم عليه، وتسليم الشجر والحجر عليه، وشهدت له بالرسالة إلى غير مما تقدّم ذكره من معجزات نبويّة محمَّدية تخشعُ لها القُلُوبُ، وتخضعُ لها العُقُولُ، وتُحَلَّقُ لها الأرواحُ المؤمنةُ في عالَم الملك والملكوت لكأنها بين يدي الخالق العظيم تَسْتَلْهِمُهُ العفو والغُفران، وتستضيء بنورِ وجوده طريقها إليه فتبدّد ما حولها من ظلمات الكفر، وتَسْلُكَ طريق الهُّدى والإيمان الذي سلكه الأنبياءُ والأولياءُ والصالحون من عباد الله المقربين، كل ذلك بفضل انشراح صدورهم للإسلام، ويقينهم بصدق رسالة خاتم الأنبياء، والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أيَّدهُ اللَّهُ بجند من عنده، وبما أظهر على يديه من المعجزات، فله الحمد والمنَّة على هذه النعمة \*

مُعْجِزَةُ تأمينِ عَتَبَةِ الْبَيْتِ عَلَى دُعَائِهِ ﷺ

في السيرة الدُّحْ لانيّة (١) رَوى البيهقيُّ وابن ماجة عن أبي أسيد: مالك بن ربيعة السّاعدي رضي اللَّه عنه: «أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال للعبّاس بن عبد المُطّلب

<sup>(</sup>۱) جـ٣ ص ١٢٥.

رضى اللَّه عنه: يا أبًا الْفَضْلِ لاَ تَرِمْ - بكسر الراء - أي لا تبرح من مَنْزِلكَ أَنْتَ وبَنُوكَ حتَّى آتيكَ فإنَّ لِيَ فيكُمْ حَاجَةً، فانْتَظَرُوه حتَّى جَاءَ بَعْدَ مَا أَضْحَىٰ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ، فقال: السَّلامُ عَلَيكُمْ، فقالُوا: وعَلَيْكَ السَّلامُ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ. قال: كَيْفَ أَصْبَحْتُم؟ قَالُوا: أَصْبَحْنَا بِخَيْرٍ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. فقال لَهُمْ: تَقَارَبُوا فَتَقَارَبُوا يَزْحَفُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ حتى إذا أمكنُوهُ. أي اتصلوا به \_ اشتملَ عليْهم بِملاءتِهِ، فقال: يا ربُّ هٰذَا عَمِّي وَصُنْوُ أَبِي. أي مِثْلُهُ. وهٰؤُلاءِ أهْلُ بَيْتِي. أي مِن أهْلِ بَيْتِي، فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِملاءتي هٰذِهِ، قال: فَأُمَّنَتْ أَسْكُفَّةُ الْبَابِ وحوائطُ الْبَيْتِ، فقالتْ: آمين آمين آمين» أي ثـلاث مرات يُسمَـعُ تأمينها بكلام عربي فصيح. وبنو العباس هؤلاء هم: الفضلُ وعبد اللَّه، وعبيد اللَّه، وقثم ومعبد، وعبد الرحمٰن، وسعيد، وأختهم أم حبيبة رضي اللَّهُ عنهم، وكذا ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى(١) عن أبي أسيد السَّاعدي البدري بلفظ «أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قبال للعباس بن عبد المطّلب: ينا أبا الفضل! لاَ تَرِمْ مَنْزِلَكَ غداً أَنْتَ وبَنُوكَ، فإنَّ لي فِيكُمْ حَاجَةً، فانتظرُوهُ فجَاءَ فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. قالُوا: وعليْكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللَّه وبركاتُه. قال: كيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟ قالُوا: بخير، قالُوا: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يا رسُولَ اللَّهِ! قال: بخيْرِ أَحْمَدُ اللَّهَ، فقال: تقاربُوا، لِيَزْحَفْ بَعْضُكُمْ إلى بَعْض . ثلاثاً، فلمَّا أَمْكنُوهُ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ بِملاءَتِهِ، وقال: هٰـذَا الْعَبَّاسُ عَمِّي وَصُنْوُ أَبِي، وَهٰؤَلَاءِ أَهْلُ بِيْتِي، اللَّهُم اسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِملاءتِي هٰذِهِ، قال: فَأُمَّنَتْ أَسْكُفَّةُ الْبَابِ وَحَوَائِطُ البيتِ. آمينَ ثلاثاً» \*.

الْأَسْكُفَّةُ، والْأَسْكُوفةُ عَتَبَةُ الْبَابِ الَّتِي يُوطَأُ عَلَيْهَا. أنشد ابن برّي لجرير، أو الفرزدق:

مَا بَالُ لَوْمِكَهَا وَجِئْتَ تَعْيَلُهَا . . حَتَّى اقْتَحَمْتَ بِهَا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ

قلت: وهذه من المعجزات الكبرى لرسولنا على دعائه الشريف أَسْكُفَّةُ عِتبةُ الباب \_، وحوائِطُهُ قَائِلةً: آمين آمين آمين ثلاث مرّات. أي استجب يا ربّ، أو اللَّهُمّ اسمع واسْتَجِبْ كما في الخازن، وفي تفسير النسفي. قال عليه

<sup>(</sup>۱) جـ۱ ص ۳۳٤.

الصّلاة والسلام: «لَقَّننِي جِبْرِيلُ آمين عِنْدَ فَراغِي مِنْ قراءَةِ فاتِحَةِ الكِتَاب، وقال: إِنَّهُ كَالْخَتْمِ عَلَى الكِتَابِ» وقيل: آمين هو اسم من أسماء اللَّه تعالى. وقيل: هو خاتمُ اللَّهِ تعالى على عباده، به يَدْفَعُ عَنْهُمُ الآثام. اهـ خازن، وهـذا يدلُّ على أن لفظ آمين ليس من القرآن مُطلقاً، بل هو سُنَّة لـقـارىءالفاتحة في الصّلاة وغيرها أن يختم به. وهو اسم فعل بمعنى استجب وتقبّل يا اللَّه هذا الدُّعاء، وَيُسنّ ختّمُ الدُّعاءِ بآمِينَ سواء كان هُو الدُّعاء الذي في الفاتحة، أو غيرها. وكلمة آمين لم تكن قبلنا إلَّا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصُّول عن أنس بن مالك قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ اللَّهَ أَعْطَىٰ أُمَّتِي ثلاثاً لم تُعط أَحَداً - قَبَلَهُمْ: السَّلامُ، وهو تحيَّةُ أَهْلُ الجنَّة. وصُفُوف الملائكة. وآمينَ، إلَّا مَا كَانَ من موسى وهارون» قال أبو عبد اللَّه: معناه أنَّ مُوسى دعا على فرعون. وأمَّن هارون، فقال اللَّهُ تبارك وتعالى عندما ذكر دُعاء موسىٰ في تنزيله «قَدْ أَجيبَتْ دَعْوَتُكُما» ولم يذكر مقالة هارون. وقال موسى: ربَّنا، فكانَ من هارون التأمين، فسمَّاهُ داعياً في تنزيله إذ صيّر ذلك منه دعوةً. وقد قيل: إنَّ آمين خاصٌّ بهذه الْأمّة لما رُوي عن النبيِّ عَلَى أَنَّه قال: «مَا حَسَدَتْكُمُ اليهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ على السَّلام والتّأمين» أخرجه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة، وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس عن النبيّ علي قال: «ما حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ما حَسَدَتْكُمُ عَلَى التّأمِينِ، فأكْثِرُوا من قوْل ِ آمينَ» قال علماؤنا رحمةُ اللَّهِ عليهم: إنَّما حسدنا أهَـلُ الكتابِ لأنَّ أوَّلها حَمْدُ اللَّهِ، وثناءٌ عليْهِ، ثُمَّ خُضُوعٌ له، واستكانةٌ، ثُمَّ دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصّراط المستقيم، ثُمَّ الدُّعَاءُ عليهم مع قولنا آمين، كذا في الفُتُوحات الإلهيّة(١) بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة \*

قلتُ: ومَنْ أَعْلَمَ حجارةً عَتَبَةِ وحوائط البيْت من آجُرّ وطين بأنّه يُوجَدُ في هذا البيت رسولُ اللّه محمّدُ بن عَبْدِ اللّهِ، ومعه آل بيْت العباس؟؟ وهل لها أهليّة لقبول العلم بذلك؟؟ وأنّى يكونُ لها ألسنَةٌ حتّى تنطق بالتأمين على دُعاء الأمين محمّد بن

<sup>(</sup>١) جـ٤ ص ٦٢٦ تأليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل.

عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامُه عليه!! إن الكلامَ وسماعَه ممَّن لا لِسانَ له أمرٌ يبلغ غاية الإعجاز. فما بالك بنطق الحيوان؟ وما بالك بنطق النّبات؟ وما بالك بنطق الجماد؟؟ لا شك أنّ مثل حدوث هذه المعجزات لا يستطيع العقلُ البشريُّ تفسيراً لها إلَّا إذا أسندها إلى الإرادة الإلهيّة، والْقُدْرة الربّانيّة. ثمّ إنّ المولى جلّ جلاله لم يُحدث هذا التأمين في العتبة والحوائط على دعاء النبيِّ ﷺ عبثاً، ولا لهواً ولا لعباً، حاشاه جلّ جلاله من خلق العبث، بل لا بُدّ لإحداثه من فوائد جمة، وأولى هذه الفوائد لكي نجزم نحن بني البشر أنّ في كُلّ ذرّة من ذرّات هذا الكون العظيم حياةً كاملةً تماماً كحياة ذرات الخليّة الحيوانيّة المتكاملة، ودليل حياتها أنّها تعرف اللّه جلِّ جلاله، وتَسْجُدُ لَهُ، وتُسَبّحهُ، وترجو رحمته، وتخشى عذابه، ودليل ذلك هنا تأمينها على دعاء المصطفى ﷺ، فإنّه لا يكون إلا بقصد الطمع بـالإجَابَـةِ، ونيل الأمل المطلوب ممّن بيده الأمر والنّهي، والأخذ والعطاء، ولا يملك ذلك إلا اللّه خالق الأرض والسماء، ولولا أنّ الله تعالى أحدث فيها ذلك الأمر معجزة لرسوله على لما كان لها القدرة عليه بمحض إرادتها، وعقلها وتفكيرها، وَهي لا تملك كُلُّ هذا؛ فتحقيق الأمر كان باللَّه الذي أنطق السَّمُوات والأرضين بقوله: ﴿ ثُمَّ اسْتَوىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلِلْأَرْضِ اثْتِيَـا طَوْعـاً أَوْ كَرْهـاً قَالَتَـا أَتَيْنَا طائعينَ ﴾ [فصلت: ١١] قوله: ﴿ انْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ﴾ تمثيل لتحتّم تأثير قُدرته تعالى فيهما، واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثباتُ للطوع والكره لهما. وقوله: ﴿قَالَتَا اتينا طائعينَ ﴾ تمثيل لكمال تأثرها بالذّات عن القدرة الرّبّانية، وحصولهما كما أمرتا به. أبو السعود. وفي الخازن: معناه أتينا بما فينا طائعين، فلمّا وصفهما أجراهما في الجمع مجرى من يعقل \* فكان قولهما هذا كناية عن إيجادهما من العدم للدِّلالة على وجود الصّانع جلا جلالُه، إذ قال اللَّهُ تعالى لهما: أخرجا ما خلقتُ فيكما من المنافع لمصالح العباد، أمَّا أنْت يا سَماء فأطلعي شمسَكِ وقمركِ ونجومك، وأنت يا أرضُ فَشُقّ أَنْهارَكِ، وأخرجي ثَمَركِ ونباتكِ... فقالتا بلسان الحال، أو المقال بدون لَهَاةٍ ولا لسان: «أتَيْنَا طائعينَ» وإذا كان اللَّهُ قد خلق الخلْقَ ليُعرفَ، وللدّلالة على وجوده فكذلك خلق اللَّهُ التَّأمينَ في عَتبَةِ الْبَيْتِ وَحَوَائِطِهِ للدِّلالة على صدْقِ رسالةٍ محمّد ﷺ فحدثَ الأمرُ كما علمت، وثاني الفوائد. أنّ التأمين لا يكون إلَّا

بقصد الإجابة من الله تعالى، وتحقيق الرغبة منه فيما هو مطلوب، ولمّا كان تأمين العتبة والحوائط على دعاء النبي على لستر بني العباس من النار كما يسترهم الرسول بملاءته علمنا أنّها مسخّرة من الله تعالى للقيام بهذا التأمين تأكيداً لرسالة المصطفى على، ولاستجابة دعائه، وثالث الفوائد إثبات الكرامة والولاية لآل العباس ببركة النبي على حيث شاركه على الجماد بالدّعاء لهم، وهذه كرامة لبيان فضلهم، ونيل الدّرجات العُلا في الدنيا والآخرة، أمّا في الدّنيا فهم من آل المصطفى، وحبيب الله المرتضى، وأمّا في الآخرة يسترهم الله بستره من النّار كما سترهم الرسول في الحياة الدنيا بملاءته.

## مُعْجِزَةُ قِصَّةِ غُرِمَاءِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي اللَّهُ عَنْهُ

أخرج البخاريُّ في صحيحه عن جابر رضي اللَّهُ عنه (۱) قال: «أَنَّ أَبَاهُ تُوفَّي وَعَلَيْهِ وَيْنَا، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يَخْرِجُ نَخْلَهُ، ولا يَبْلُغُ ما يُخْرِجُ سِنِينَ ما عَلَيْهِ، فانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لاَ يُفحِشُ عَلَيْ يَخْرِجُ سَنِينَ ما عَلَيْهِ، فانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لاَ يُفحِشُ عَلَيْ يَخْرِجُ سِنِينَ ما عَلَيْهِ، فانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لاَ يُفحِشُ عَلَيْ فقال: الغُسرَمٰاءُ، فَمَشَىٰ حَسوْلَ بَيْسَدَرِ مِنْ التَّمْسِ فَسَدَعَا، ثُمَّ آخَسر، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فقال: الْغُسرَمٰاءُ، فَمَشَىٰ حَسوْل اللَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ الغُرماءُ: مفردها غريم، وهو الْزعُوهُ، فأوْفاهُمُ اللَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ الغُرماءُ: مفردها غريم، وهو صاحبُ الدين. البيدر: الجرن، أنزعوه: أي من البيدر. وبقي مثل ما أعطاهم: أي مثل ما أعطى أصحاب الديون ببركة المصطفى على قال الحافظ في الفتح: ففي رواية المنهن تمرك أَصْنافاً، ثم أَرْسِلْ إليَّ، فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ مُنَل ما عُلَى عَدَةً وَي رواية فراس في البيوع «اذْهَبْ فَصَنَفْ تمرك أَصْنافاً: الله على عَدة وي رواية فراس في البيوع «اذْهَبْ فَصَنَفْ تمرك أَصْنافاً: أنهم المعودة عَلَى حدَةٍ ، وعَذَقُ زيد على حِدَةٍ » عَذَق زيد بفتح المهملة، وزيد الذي العجوة عن العجوة عَلَى البيد المه الله الله المذينة. قال: وقوله: «فَأَوْفَاهُمْ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلَ ما أَعْطَاهُمْ » في أَجود تمر المدينة. قال: وقوله: «فَأَوْفَاهُمْ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلَ ما أَعْطَاهُمْ » في رواية مغيرة «وَبَقِيَ تَمْرِي، وكَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْء» وفي رواية ابن كعب: «وَبَقِيَ

لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بَقِيَّةً» ووقع في رواية وهب بن كيسان «فَأُوْفَاهُ ثلاثينَ وَسْقاً، وَفَضُلَتْ لَهُ سَبْعَةُ عَشَرَ وَسْقاً» \_ قلت: والْوَسْقُ حِمْلُ الْبعير سِتُّون صَاعاً \_ قال الحافظ: ويُجمع بالحمل على تعدّد الغرماء، فكأنّ أصْلَ الدّين كان منْهُ ليَهُـودِيّ ثلاثـون وسْقاً من صنف واحدٍ فأوفاهُ، وفضل من ذلك البيْدَرُ سبعة عشر وَسْقاً، وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصْناف أخرى، فأوفاهم، وفضل من المجموع قدر الذي أَوْفَاهُ، ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر «فَكِلْتُ لَهُ مِنَ العجْوَةِ، فأَوْفَـاهُ اللَّهُ، وفضُّلَ لنَا من التَّمر كذا وكذا، وكلتُ له من أصناف التَّمر فأوفاهُ اللَّهُ، وفضل لنًا من التَّمر كذا وكذا»، وقع في رواية فراس عن الشعبي ما قد يخالف ذلك، فعنه «ثُمَّ دَعَوْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ، فلمّا نظروا إليْهِ، كأنَّما أغروا به تلك السَّاعة» أي أنَّهم شدَّدُوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبيِّ ﷺ، قال: «فَلَمَّا رأى ما يصنَعُون طَافَ حَوْلَ أعظمها بيندراً ثلاث مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عليْهِ، ثُمَّ قال: ادْعُهُمْ، فَمَا زالَ يُكيلُ لَهُمْ حتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدي، وأنا راضِ أنْ يؤدِّيها اللَّهُ، ولا أرْجعُ إلى أُخَواتِي بتمرةٍ، فسلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلُّها حتَّى أَنْظُرُ إلى البيْدَرِ الَّذِي عليْه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنْ لَمْ يِنقُص مِنْه تَمْرَةٌ واحِدَة» قال الحافظ: ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكَيْلَ جميعَهُ كان يحضُرُهُ رسُولُ اللَّهِ ﷺ، وأنَّ التَّمرَ لم ينقُص منه شيء البتَّة. . . وقصّة عمر قد وقعت في رواية ابن كعب ففيها «ثُمَّ جئتُ رسُولَ الله ﷺ فقال لعمر: اسمع ياعُمر. قال: ألا تكونُ قدعلمنا أنَّك رسُولُ الله؟ واللَّهِ إِنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ ، وفي رواية وهب «فقال عمـر:لَقَدْ عَلِمْتُ حِين مَشَىٰ فِيهَـا رسولُ اللَّه ﷺ ليُبَـارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا»... وقيل: النكتةُ في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنّه كان معتنياً بقصّة جابر مُهتَّماً بشأنه، مُساعداً له على وفاء دين أبيه. وقيل: لأنَّه كانَ حاضراً مع النبيِّ ﷺ لمًّا مشى في النَّخل. وتحقّق أن التّمر الذي فيه لا يفي ببعض الدّيْنِ، فأراد إعلامَهُ بذلك لكونه شاهَدَ أوّل الأمر، بخلاف من لم يُشاهد. قال الحافظ: ثمّ وجدت ذلك صريحاً في بعض طرقه. ففي رواية أبي المتوكّل عن جابـر عند أبي نعيم، فـذكر الحديث وفيه: «فإذا رسُولُ اللَّه ﷺ وعمر، فقال: انطلقْ بِنَا حتَّى نَـطُوفَ بنخلكَ هٰذا» فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصّة قال: «فَأَتَاهُ هُو وَعُمَرُ فَقَالَ: يَا فُلانُ خُذْ مِنْ جَابِرَ، وَأَخَّرْ عَنْهُ، فَأَبَىٰ، فَكَادَ عمر يَبْطُشُ

به، فقال النبي عَلَيْ: مَهْ يا عُمَرُ، هُوَ حَقَّهُ، ثُمَّ قال: اذْهَبْ بِنَا إلى نَخْلِكَ» الحديث. وفيه «فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَخبَرْتُهُ، فقال: اثْتِنِي بعُمَرَ، فأتَيْتُهُ فقال: يا عُمَرُ سَلْ جَابِراً عَنْ نَخْلِهِ». فذكر القِصَّة (١).

قُلتُ: وقصّة جابر هذه، ووفاء دين أبيه ممّا كان عليه من الديون، وتكثير التُّمر ببركته على وببركة دعائه على له بأداء دين أبيه من موسم التَّمر في ذلك العام. ومشيه عِلِيَّةً في حائط جابر، وجلوسُهُ عَلِيَّةٍ على تمره كانت سبباً لـوفاء اللَّه عنـه دين أبيه، الذي كان قد قتل بأحد، وجابر رضي اللَّه عنه كان لا يَرْجُـو وفاءَهُ في ذلك العام، ولا ما بعده بأعوام، ومع هذا حدثت المعجزة الكبرى فـوفّى ديْنَهُ من بيْـدَر واحدٍ، وفضل له من التَّمر أكثر ما كان يتوقَّع، بل بقي التَّمـرُ كما هـو عليه، ولم ينقص منه شيء أبداً، لقول جابر في رواية له هنا: «فَسَلَّمَ اللَّهُ البيادر كُلُّها حَتْى أنَّى انْظُرُ إِلَى البيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رسُولُ اللَّهِ ﷺ كأنْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ البِيَّةُ» أي أبداً، فأيَّ معجزة أبلغ وأعظمُ من هذه المعجزة الدَّالة على صدق نبوّة نبينا محمّد ﷺ؟!! فبهذه المعجزة الكبرى تم بها تكثير التّمر القليل، تكثيراً تمَّ به وفاء الدّيون، وبقي من القليل الكثير. إنَّ مثل هذه المعجزات العظام هي التي دفعت المسلمين الأوَّلين مِنْ سلفنا الصالح إلى الإيمان برسُول اللَّه ﷺ إيماناً بلغ درجة اليقين، ولا أدلُّ علىٰ ذلك من قسم عمر رضي اللَّهُ عنه بقول: «ألَّا نكُونُ قدْ علمنا أنَّك رسُولُ اللَّه؟ واللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ» وهذا إيمان الواثق من إيمانه، الواثق من صدقه، الواثق من صدق رسالته عليه ، وكيف لا يكون صادقاً وهو رضي الله عنه كان يعلم مُسْبَقاً علماً لدنيّاً بأنّ التمر سيفي بأداء الدّيون، وزيادةً لثقته ببركة المصطفى ﷺ لقوله: «لَقَدْ علمتُ حينَ مشىٰ فيها رسُولُ اللَّهِ ﷺ ليُبَارِكُنَّ اللَّهُ فِيهَا» فقد أتَّمَّ اللَّهُ الأمر، وأوقع المعجزة فَنَما التّمرُ نماءً مضطرداً مُدّة الوفاء منه، فحمّل منه أكثر من حمل عشرين بعيراً، وبقي كما هو! إنّها معجزة إلهيّة كبرى أجْراها اللَّهُ على يد حبيبه ونبيّه ورسُوله محمّد ﷺ لتكون موعظةً للكافرين، وذكـرى وهُدى للمؤمنين. واللَّه يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم، فلك الحمدُ يا ربِّ أن هديتنا لهذا، وما كُنا لنهتديَ لولا أن هَدَيْتَنَا يا اللَّه.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري جـ٦ ص ٥٩٣ ـ ٥٩٤ دار المعرفة بيروت.

# مُعْجِزَةٌ زِيادَةِ التَّمْرِ حَينَ ابْتَنَى ﷺ بزیْنَبَ رضي اللَّه عنها ومِزوَدِ أبي هريرة رضي اللَّه عنه

في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «تَزَوَّجَ رسُولُ اللَّه ﷺ، فَدَخَلَ بأَهْلِهِ ـ زينبَ بِنْتِ جَحْشِ ـ قال: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم حَيْساً، فَجَعَلَتْهُ في تَوْرِ، فَقَالَتْ: يا أَنَسُ! ۚ إِذْهَبْ بِهٰذا ۚ إِلَى رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثْتْ بِهٰذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يا رسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّى تُقْرِئُكَ السَّلامَ، وتَقُولُ: إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يا رسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلْاناً، وفُلْاناً وفُلْاناً، وَمَنْ لَقِيتَ، وَسَمَّى، رجَالًا، قال: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّىٰ، ومَنْ لَقِيتُ، قال: قُلتُ لأنس: ـ القائل الْجَعْدُ أبو عثمان \_ عَدَدُكُمْ كَانُوا؟ قال: زُهَاءَ ثلاثِمِائَةٍ! وقَالَ لِي رسُولُ اللَّهِ ﷺ: يا أَنسُ! هَاتِ التَّوْرَ، قَالَ: فَدَخَلُوا حتَّى امْتَلَاتِ الصُّفَّةُ والحُجْرَةُ. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرةٌ، ولْيَأْكُلْ كُلَّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، قال: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ، فَقَالَ لِي: يَا أَنَسُ! ارْفَعْ، قال: فَرَفَعَتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ، أَمْ حِينَ رَفَعْتُ...» الحديث بطوله. وهذا لفظ مسلم(١) ولفظ البخاري. وقال إبراهيم عن أبي عثمان \_ واسمه الْجَعْدُ \_ عن أنس بن مالك «قال مَرَّ بِنَا في مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النبيُّ عَلِي إذَا مرّ بِجَنَبَاتَ أُمِّ سُلَيْم ِ دَخَلَ عَلَيْهَا، فسلَّم عليها ، ثُمَّ قال : كَانَ النبيُّ ﷺ عَرُوساً بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي. فَعَمَدَتْ إلى تَمْرِ وَسَمْنِ، وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً في بُرْمَةٍ، فأرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالُ لِي: ضَعْهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: ادْعُ لي رِجَالًا سَمَّاهُمْ، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ. قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرأَيْتُ

<sup>(</sup>۱) وهو قطعة من حديث طويل. كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس حديث رقم (١٤٢٨) وفي صحيح البخاري كتاب النكاح فتح الباري جـ٩ ص ٢٢٦ رقم الحديث (٥١٦٣) باب ٦٤ الهدية للعروس وفي الشفا جـ١ ص ١٩٢، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص ١٥١.

النبي ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ...» الحديث بطوله. قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ...» الحديث بطوله. الحيْسُ: هو الطعام المتخذ من التّمر والأقط والسَّمْنِ، وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق، أو الفتيت. النهاية في غريب الحديث (۱ والتورُ: هو إناء من صُفْر، أو حجارة كالإجَانَة، وقد يتوضا منه. النهاية في غريب الحديث (۲ والبُرْمَةُ: هي القِدْر (۳) وأمَّ سُلْمْ هي والدة أنس، وكانت تحت زيد بن سهل الأنصاري \*

والغريبُ كُلُّ الغرابة أن الحافظ ابن حجر في الفتح، والنُّوويَّ في مسلم، والعينيُّ في العمدة لم يتحدَّثُوا عن هـذه المعجزة الجـديـرة بـالاهتمـام شـرحــاً وتمحيصاً، وبياناً وتفصيلًا بما يُثلج الصّدر، أو حتى بما يفحم الخصم! وأكثر ما قالُوا فيها: إنها معجزة عظمى، دُعي الجمعُ الكثيرُ إلى شيءٍ قليل، ووقع في رواية مسلم: «أنهم كانوا زُهَاءً \_ أي نحو \_ ثلاثمائة». هذا هو قولهم فيها برمّته لا أكثر ولا أقلَ مع شهرتهم، وكبير عقُولهم، وعظيم تفكيرهم وحنكتهم، وهل هم عاجزون عن التحدّث عنها؟ لم يصل بي الظّنُّ إلى هذا الحدّ. ولكن لا بأس \* وعليه فأقُول مُستعيناً بالله وحده: إنَّ هذه المعجزات الكبرى، وهي تكثير الطعام القليل حتَّى أشبع ثلاثمائةِ رَجُلِ أمرٌ خارقٌ للعادة، وقوانين الطبيعة، إنّ ثلاثمائة رجل يحتاجون أقلّ تقدير إلى تناول عشرين شاةً، أو إلى ثلاثة جمال، أمَّا أنّهم يشبعون من تَوْرِ حيْسٍ، وبقي منه الكثير كأن لم يؤكل منه شيء فهذه هي المعجزةُ التي تَعْجَزُ العقولُ، عن تفسيرها، والبشرُ جميعاً عن الاتيان بمثلها، ولكن ما سرُّ ذلك؟ وما مُناسبةُ وقوع هذه المعجزة؟ مناسبتُها أنَّهُ ﷺ كان عَرُوساً بزيْنَبَ، ويجبُ أَنْ يَحْتَفِلَ بعروسه، ويُـولم عليها، وفي هـذه المناسبة يجب أن تحتفل بِعُـرْسِـهِ ﷺ جميـعُ الكائناتِ لأنَّهُ يَوْمُ فَرَحِهِ ﷺ، ويومُ زَفَافِهِ، فشاركتِ السَّمَاءُبِقِسْطٍ وافرِ لا بـأسَّ به، ومن فرحها أن بارك اللَّهُ بالطَّعَامِ القليل، فأشبعَ كُلَّ الموجودين من الأصحاب،

<sup>(</sup>١) جـ١ ص ٦٧ عمادة حيس.

<sup>(</sup>٢) جــ ا ص ١٩٩ مادة تؤر.

<sup>(</sup>٣) المختار مادة ب رم.

وهو دليل على أنّ الطُّعامَ كان يُمدُّ من السَّماءِ من جنس ما هو مصنوعٌ في الأرض على يد أم سُلَيْم. المؤمنة الطّيبة الطاهرة النقيّة التّقيّة. التي أرادت أن تعلن عن قوّة إيمانها وفرحها برسول اللُّه ﷺ بتلك المناسبة العزيزة على قلب كُلِّ مسلم، فكانت منها تلك الهديّة التي باركتها السَّماء، والبركة من اللّه، ولم يكن نُزول المائدة على عيسى عليه السَّلامُ ببعيدة عن البال حين نتحدُّثُ عن هذه المعجزة لرسُول اللَّه ﷺ. فما من نبيّ من المرسلين قـد آتاهُ اللَّهُ معجـزةً، إلَّا وأعطاهـا لنبيّه المصـطفى ﷺ بطريق أبلغ وأعجز. إن وضعَ يديُّه ﷺ الشّريفتين المباركتيْن على تلك الحيْسَةِ، وتكلُّمه بما شاء اللَّه لَهُ أنْ يتكلُّم ـ بما لا علم لنا به ـ بل هو من الأسْرار التي بَيْنَهُ وبيْنَ ربّه، وما أنْ أتمَّهُ إلَّا وأتمَّ اللَّهُ له مُراده، ولذا فقد أخذ ﷺ يَدْعُو النّاس عشرةً عشرةً، ويأمُرهم عند ابتدائِهم بالطُّعَامِ بـذكر اللَّه. بسم اللَّه، فهي السُّر في بركة طعام المؤمنين إلى يوم الدّين، فَدَبَّتِ البركةُ فيه، وأكلُوا عشرةً بعد عشرةٍ من ذلكَ الطُّعَامِ المُبَارَكِ حتى شَبِعُوا جميعاً، وتفرِّقُوا كُلُّهم، وتَحدُثُ المعجزةُ، وتظهر ماثلةً للعيان كالشَّمْسِ في رابعةِ النَّهارِ بشهادة الصَّحابيِّ الجليل. خادم رسول اللَّه ﷺ: أنس بن مالك بن النضر، فيقول: «فَما أَدْرِي - لا أعلم - حينَ وضعتُ - التَّوْرَ بما المصطفى ﷺ هُنَا في تكثير الطّعام، وَمَنْ لِمثْلِهِ من الأنبياء أن يأتُوا بمثل ما أتَى نبيُّنا محمَّدٌ ﷺ من المعجزات؟! \* واسْمعْ إلى ما أخرجه الإمامُ أحمد(١) عن أبي هريرة رضي اللَّه عَنْهُ قال: «أتَيْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يوْماً بِتَمْراتٍ، فقلتُ: ادْعُ اللَّه لي فيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، قال: فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ دَعَا، فقال لي: اجْعَلْهُنَّ في مِـزْوَدٍ، وأدْخِلْ يَـدَكَ، ولا تَنَثُرهُ. قـال: فحمَّلْتُ منْهُ كـذا وكذا وَسْقـاً في سَبيـلِ اللَّه، وَنَـأْكُـلُ، وَنُطْعِمُ، وكان لا يُفَارِقُ حقوي، فَلَمَّا قُتِلَ عَثمانُ رضى اللَّه عنْهُ انقطع عن حقوي فَسَقَط» قال ابن كثير: ورواهُ الترمذيُّ عن عمران بن مُوسىٰ القرّاز البصري عن حماد بن زيد عن المهاجر، عن أبي مخلد عن رفيع أبي العالية عنه. وقال الترمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي هريرة أيضاً بلفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ في غزاةٍ فأصَابَهُمْ عِوَزٌ مِنَ الطَّعَامِ ، فقال: يا (١) ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ؛ البداية والنهاية جـ٦ ص ١١٦ ـ ١١٧.

<sup>114</sup> 

أبا هُريرة! عُنْدَكَ شيء؟ قال: قُلتْ: شَيْءٌ من تَمْرِ في مِزْودٍ لي. قال: جِيءْ بِهِ، قال: فَجِئْتُ بِالمِزْوَدِ، قال: هاتْ نَطْعاً، فَجِئْتُ بِالنَّطْعِ فَبَسَطْتُهُ، فأَدْخَلَ يَدَهُ، فَقَبَضَ عَلَى التَّمْرِ، فإذَا هُوَ وَاحِدٌ وَعِشْرُون، فجعلَ يَضَعُ كُلَّ تَمْرَةٍ ويُسمّي حتّى أَتَى عَلَى التَّمْرِ، فقال به هٰكَذَا فَجَمَعَهُ، فقال: ادْعُ فلاناً وأصْحَابَهُ، فأكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ فلاناً وأَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وخَرَجُوا، ثُمَّ قال: ادْعُ فُلاناً وأصْحابَهُ فأكَلُوا وشَبِعُوا وخَرَجُوا ثُمَّ قال: ادْعُ فُلاناً وأصْحَابَهُ فأكَلُوا وَشَبِعُوا وَخَرَجُوا، وفضل، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْعُدْ، فَقَعَدْتُ فأكَلَ وأكَلْتُ، قال: وفَضَلَ تَمْرٌ فَأَدْخَلَتُه في المِزْوَدِ، وقال لي: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا أَرِدْتَ شَيْئًا فَأَدْخِلْ يَدَكَ وَخُذْهُ، ولا تكْفِي فَيُكْفَىٰ عَلَيْكَ، قال: فَمَا كُنْتُ أُرِيدُ تَمْراً إِلَّا أَدْخَلْتُ يَدِي، فَأَخَذْتَ منه خمسينَ وسْقاً في سبيل اللَّهِ، قال: وكان معلَّقاً خَلْفَ رَحْلِي، فَوَقَعَ في زَمن عثمان، فَـذَهَبَ» قـال ابن كثيـر: روى البيهقيُّ من طــريقيْن عن سَهْـل بن أَسْلَمَ العدويّ، عن يزيد بن أبي منصور عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «أُصِبْتُ بشلاثِ مُصيبَاتٍ في الإسْلامِ لم أصبْ بمثلهِنَّ: موتُ رسُول اللَّه ﷺ، وكنتُ صُويْحِبَهُ، وقَتْلُ عثمان، والمِزْوَدُ، قالُوا: ومَا المِـزْوَدُ يا أبـا هريـرة؟ قال: كُنَّا مع رسُـول ِ اللَّه ﷺ في سَفَرٍ فقال: يا أَبَا هُرَيْرَةَ أَمَعَكَ شيُّءٌ؟ قال: قُلْتُ تَمْرٌ في مِزْوَدٍ، قال: جيءْ بِهِ، فَأَخْرَجْتُ تَمْراً، فأتَيْتُهُ بِهِ، قال: فمسَّهُ ودعَا فِيهِ، ثُمَّ قال: ادْعُ عَشَـرَةً، فدعوتُ عَشَرَةً فأكَلُوا حتّى شَبعُوا، ثُمَّ كذلك حتّى أكَلَ الجيْشُ كُلُّهُ، وَبَقِىَ منْ تَمْرِ مَعِي في المِزْوَدِ، فقال: يا أبَا هريرة! إذَا أردْتَ أنْ تأخُذَ منه شَيْئاً، فأَدْخِلُّ يَدَكَ فِيهِ ولاَ تَكْفَه قال: فأكلتُ مِنْه حياة النبيِّ ﷺ، وأَكَلْتُ مِنْهُ حيَاةَ أَبِي بَكْر نُلَّهَا، وأكَلْتُ مِنْهُ حَيَاةَ عُمَرَ كُلَّهَا، وأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَآةَ عُثْمَانَ كُلَّها، فَلَمَّـا قُتِلَ عُثْمُـانُ انْتُهِبَ مَا فِي يَـدِي، وانْتُهِبَ الْمِـزْوَدُ، أَلَا أَخبـرُكُمْ كمْ أَكلْتُ مِنْـهُ؟ أَكلْتُ مِنْـهُ أَكْثَـرَ مِن مـائتنْ وَسْقِ»(١) ومثل هذا ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة العرباض بن سارية من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدّثني ابن أبي سبْرَةً، عن مُوسى بن سعد عن العرباض قـال: «كنتُ ألزمُ بـابَ رسُول اللَّه ﷺ في الْحَضَــر والسَّفرِ، فــرأيْنَا ليلةً ونَحْنُ بتبوُك، أو ذَهَبْنَا لِحَاجَةٍ، فَرَجَعْنَا إلى رسُول اللَّهِ ﷺ، وقدْ تَعشَّىٰ مَن عَنْدَهُ،

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الروايات الحافظ ابن كثير في التاريخ: البداية والنهاية جـ٦ ص ١١٧ ـ ١١٨.

فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ مُنْدُ اللّيْلَةِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، وَطَلَعَ جعال بن سُراقة، وعبْدُ اللّه بن معقل المُرني، فكنّا ثَلاثة كُلّنَا جَائِعٌ، فَدَخَلَ رسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَيْتَ أَمْ سَلَمَةَ، فَطَلَبَ شَيْءاً نَكُلُهُ، فَلَمْ يَجدُهُ، فَنَادَى بلالاً: هَلْ مِنْ شَيْء؟ فأخذ الجُرُبَ ينقفُها، فاجْتَمعَ سَبْعُ تمراتٍ فوضَعَها في صَحْفَةٍ، وَوَضَعَ عَلَيْهِنْ يَدَهُ، وسَمَّى اللّه، وقال: كُلُوا باسْم اللّه، فأكلننا، فأحْصَيْتُ أَرْبَعاً وخَمْسِينَ تَمْرَةً، كُلّها أَعُدُها ونواها في يَدِي الأُخْرىٰ، وصاحباي يَصْنَعانِ ما أَصْنَعُ، فَأَكُلَ كُلِّ مِنْهُما خَمْسِينَ تَمْرَةً، وَرَفَعْنَا أَيْدِينَا، فإذَا التّمراتُ السّبْعُ كَمَا هُنَّ، فقال: يا بِلالُ ارفعْهُنّ في جُرابِكَ، فلمَّا كانَ الغد وضَعَهُنَّ في الصَّحْفَةِ، وقال: كُلُوا بسْم الله، فأكلنَا حَتَى شبِعْنَا، وإنّا لَعَشَرَةً، ثُمَّ وَضَعَهُنّ في الصَّحْفَةِ، وقال: كُلُوا بسْم الله، فأكلنَا حَتَى شبِعْنَا، وإنّا لَعَشَرَةً، ثُمَّ وَضَعَهُنّ في الصَّحْفَةِ، وقال: كُلُوا بسْم الله، فأكلنَا حَتَى شبِعْنَا، وإنّا لَعَشَرَةً، ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِينَا، وإنّا لَعَشَرَةً، ثُمَّ لَا عُنْ سَبْعً، فقال: لولا أَنِي أَسْتَحِي من رَبِّي عزَ وجلً لأكلْتُ مِنْ هٰذِهِ التَّمراتِ حتّى نَرُدَ إلى المدينَةِ عَنْ آخِرِنَا، فَلَمَّا رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ عَنْ آخِرِنَا، فَلَمَّا رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ عَنْ آخِرِنَا، فَلَمَا رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ عَنْ آخِرِنَا، فَلَمَّا رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ عَنْ آخِرِنَا، فَلَمَا رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ عَنْ آخِرَنَا، فَلَعْمُلُق يَلُوكُهُنَّ وَلَكَ الفُلامِ، فأَلْفَلَقَ يَلُوكُهُنَّ وَلَا الْمَدِينَةِ فَلْ أَلْكُوا مَا لَكُولُ اللّهُهُمُ أَلْهُمُ مَنْ أَهُل المَدينَةِ فَلَوْ الْفَلْ الْفُلامِ، فأَنْطَلَقَ يَلُوكُهُنَّ وَلَا الْمُلامِ المَدِينَةِ فَلْ إلى ذَلِكَ الفُلامِ، فأَنْطَلَقَ يَلُوكُهُنَّ وَلَا الْمُلْ الْمُلْمَ اللهُ المُنْ الْمُلْ وَلَا الْمُلْ الْمَدِينَةِ فَلَا الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمَلْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ اللهُ الْمُلْ الْمُنْ مَا مُنْ الْمُلْ الْمُلْ اللهُ الْمُلْ اللهُ الْمُلْ اللهُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُعْرَا الْمُعْ الْمُعْ اللهُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ اللهُ الْمُلْ اللهُ

قلتُ: إنَّ هذه المعجزة النبويّة قدْ بَلَغَتْ الدّروة القُصْوَى من الإعجاز، وعلى الأخصّ ما نُقِلَ عَنْ مِزْوَدِ أبي هريرة رضي اللَّه عنه، إنَّه حقّاً لأمْرٌ غريبٌ بالفعل، ومن عجائب الدنيا وغرائبها، وسرِّ عظيم بيْن رسُول اللَّه عَنْ، وبين خليله أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وهو من الأسرار الكبرى التي كان يكتمها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يكن له أن يُفشيه حتى تحدّث به بعد استشهاد عثمان عن المصائب الشلاث التي أصابتُه، ولما ذكر المزود، قيل: وما المزود فذكر عجائبة وغرائبة، والمزود عبارة عن وعاء كالجراب يُجعل فيه الزّاد، وكان قد شرط عليه رسولُ اللَّه عَنْ إذا أراد دوام هذا التّمر بمزوده أن لا يقلبه على وجهه، وأن يمدّ يده إليه فيأخذ منه ما يشاء، ويُطعم من يشاء إنه كنز عظيمٌ مبارك فيه كُلُّ الخير من الرزق الحلال، وقد حافظ عليه أبو هريرة، وكان حريصاً عليه كُلَّ الحرص، فكان يجعله تحت حقوه،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ١١٨ وقال الحافظ في الفتح جـ١١ ص ٢٨٠: ومزود أبي هريرة أخرجه الترمذي وحسنه، والبيهقيُّ في الدلائل من طريق أبي العالية عن أبي هريرة، وأخرجه البيهقيُّ أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة نحوه اهـ. وكثرة طرقه دليل قوّته.

أي إزاره خشية أن يراه أحد، فتذهب بركتُه، وبقي يأكُل منه من زمن المصطفى على عتى مقتل عثمان رضي الله عنه، ويقُول قد أكلتُ مِنْهُ أكثر مِنْ مائتي وَسْقٍ، والْوَسْقُ: ستُّون صاعاً، وهو حملُ البعير. معناه أكل منه في تلك المدة حِمْلَ مائتيْ بعيرٍ. وهل بقي من وجوه الإعجاز بعد هذه المعجزة من شيء؟! لا والله، إنها معجزة الحياة الدنيا كلها، إنها كافية ووافية لإيمان المخلوقات به على جميعاً، أمَّة بعد أمّة، وجيلُ بعد حيل حتى يوم يبعثون لو كانوا بها وبأمثلها يؤمنُون. لقد آمنا بالله ورسُوله، والمنتُ والفضل لله وحده، وهو ولينا في الحياة الدنيا والآخرة، وهنيئاً لمن كان الله وليه، ونبيّة محمّد عليه الصّلاة والسلام.

## مُعْجِزَةُ قَصْعَةِ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قال البخاريُّ في صحيحه(١) حدثنا مُوسىٰ بنُ إسْماعيلَ، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيهِ، حدَّثَنا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّه حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْـرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاساً فُقراءَ، وأنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةِ قال مرَّةً: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالَثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخامسٍ، أَوْ سَادِسٍ، أَوْ كَمَا قال: وإنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وانْطَلَقَ النبيُّ ﷺ بعشرة، وأَبُو بكْرِ ثلاثة، قال فهو أَنَا وأَبِي وأُمِّي، وَلَا أَدْرِي هل قال امرأتي وخَادِمِي بَيْنَ بَيْتِنَا وبَيْن بَيْتِ أبي بكْرِ، وأنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّىٰ عِنْدَ النبيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِث حتَّى صلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّم تَعَشَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فجاءَ بَعْدَمَا مَضَىٰ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: ما حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ \_ أَو ضَيْفِكَ؟ \_ قال أَوَما عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّىٰ تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ. قال: فَذَهَبتُ فاخْتَبَأْتُ. فقال: يا غُنثَر - فَجَدَعَ وَسَبَّ -وقال: كُلُوا. وقال: لاَ أُطْعَمُهُ أَبَداً. قال: وأيْمُ اللَّهِ ما كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فنظرَ أَبُو بَكْرِ فإذا شيءٌ أَوُ أَكْثَرُ، فقال لامْرَأَتِه: يا أُخْتَ بَني فِرَاس. قالت: لاَ وَقُرَّةِ عَيْني، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثَ مِراتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ، وقال: إنَّما كَـانَ الشَّيْطَانُ ـ يعني (١) كتاب المناقب باب علامات النبوّة جـ٦. الفتح ص ٥٨٧ رقم الحديث (٣٥٨١). يَمينَهُ ـ ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلى النبيِّ عَلِيَةٍ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَمَضَىٰ الأَجَلُ، فَفَرَّقْنَا اثنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أُنَاسُ، اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ، قال: أَكَلُوا مِنهَا أَجْمَعُونَ، أو كما قال».

الصُّفَّة: مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلِّل أعدَّ لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانُوا يكثرون فيه ويقلّون بحسب من يتزوَّج منهم، أو يموتُ أو يسافرُ، وقد سرد أبو نعيم أسماءهم في الحلية فزادوا على المائة، ووقع في حديث طلحة بن عمر وعند أحمد وابن حبان والحاكم: «كان الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ على النّبيّ ﷺ، وكانَ له بالمدينة عريف نـزل عليه، فـإذا لم يكن له عـريف نزل مـع أصحاب الصّفّة» والخلاصة: كان أهل الصّفّة ناساً فقراء لا منازل لهم، فكانُوا ينامُون في المسجد لا مأوى لهم غيره ، وكان أبو هريرة منهم لما روي عنه قال: «كُنت من أهل الصُّفّة، وكُنّا إذا أمْسَيْنَا حَضَـرنَا رَسُـول اللَّهِ ﷺ فيأمُـرُ كُلَّ رَجُـلِ فينصرف برجل، أو أكثر، فيبقى من بقي عشرة، أو أقلّ، أو أكثر فيأتي النبيُّ ﷺ بعشائه، فنتعشّى معه، فإذا فرغنا قال: نامُوا في المسجد» رواه يزيد بن عبداللَّه بن قسيط من طريق نعيم المجمر عنه. وهذا يعني أنَّه ﷺ كان يتعشَّىٰ مع الفقراء، ويترك أَهْلَهُ رحمةً منه ﷺ بهم، وتطييباً لخاطرهم، وقوله: «مَنْ كَانَ عَنْدَهُ طَعَامُ اثنيْن فَلْيَذْهَبْ بِثَالَثٍ» أي من أهل الصُّفّة المذكورين آنفاً الخ. . قوله: «وإنّ أبا بكْرِ جَاءَ بثلاثةٍ، وأَطَلَقَ النبيُّ ﷺ بَعَشَرَةٍ» فأخذ أبو بكر ثلاثةً على عدد أهله، ودلُّ ذلك على أنَّ أبا بكر كان عنده طعام أربعة، ومع ذلك فأخذ خامساً وسادساً وسابعاً، فكأن الحكمة في أخذه واحداً زائداً عمّا ذكر النبيِّ ﷺ أنَّه أراد أنْ يؤثر السابع بنصيبه إذ ظهر له أنه لم يأكل أولاً معهم. قوله: «فَهُوَ أَنَا وأبي وأُمِّي» القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكر. قوله: «ولا أدري هَلْ قال امرأتي وَخَادِمِي» شَكُّ من الراوي. ودلَّ الحديث أنَّ أبا بكر تعشَّىٰ مع رسُول اللَّه ﷺ، وترك أضيافه، ولم يتعشُّ معهم، ولما أتى إلى منزله «قالت له امرأتُهُ: ما حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ»؟ تستطلعه خبر ذلك بصيغة الاستفهام، فاستنكر أبو بكر منها الأمر وقال: «أَوَ مَاعَشَّيْتِهِمْ»؟؟ قالت: «قَدْ

عَرَضُوا عليْهم، أي الخدم، أو إنَّ آل أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبوا، فعالجوهم فامتنعُوا حتى غلبوهم. وقوله: «قال: فَلْهَبْتُ فاخْتَبَأْتُ» القائل عبد الرحمن. أي خوفاً من خصام أبي بكر له، وتغيظُه عليه. قبوله: «فقيال: يا غُنْثَرُ فُجَدَعَ وَسَبَّ» قال الحافظ في الفتح: في رواية الجريري فقال: «يا غُنْثُرُ! أقسَمْتُ عليْك إِن كَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَا جِئْتَ، قال: فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: واللَّهِ مالى ذَنْبٌ هؤلاء أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ. قالُوا: صَدَقَكَ قَدْ أَتَانَا» أي بالطعام فلم نأكل حتى تحضر فتأكل معنا. وقوله «فَجَدَعَ وَسَبُّ» أي دعا عليه بالجَدْع وهو قطْعُ الأذن، أو الأنف، أو الشفة. فأمرهم بتناول الأكل، وامتنع عن تناوله معهم لأنَّه كان قد تعشى مع رسول الله ﷺ، ولانزعاجه بتأخير الطعام عنهم، ثم بدأوا بذكر اللَّه، وتناولُـوا من الطّعام، وحدثت المعجزة، فكانُوا لا يأكلون لقمةً «إلَّا رَبَا» أي زاد الطعام «مِنْ أَسْفَلِهَا» أي من الموضع الذي أُخذت منه، وهذا شيءٌ غريبٌ جداً «فَنَظَرَ أَبُو بكْرِ» بعدما شبعُوا «فَإِذَا شيْء، أَوْ أَكْثَرُ» أي فإذا القصعة فيها قدْرَ الّذي كانَ فيها أولاً أوْ أكثر، فخاطبَ زوجته أُمّ رومان، وكانت من بني فِراس بقوله: «يا أُخْتَ بَني فِراس» فأم رُومان من ذريّة الحارث بن غنم، وهو أخو فراس بن غنم فنسبها إليه متعجِّباً من هذا الأمر إذ لم يحدث له من قبل «قالت: لا وَقُرَّةَ عَيْني» تُقسم يميناً من السرور بالكرامة التي حصلت لهم بهذه البركة العظيمة «لَهِيَ أَكْثَرُ» أي القصعة «مِمَّا قَبْلُ» «فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بكر وقال: إنَّما كان الشَّيطانُ، يَعْني يمينَهُ» التي حلفها لا يأكُلُ من الطعام في قوله «واللَّهِ لا أطعمه»، وإنما أكل لقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قَصَدَ بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه، فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خير، فدعا بالطعام فأكل وأكلُّوا، فجَعَلُوا لا يرفعون اللَّقمة إلا ربا من أسفلها، والحاصلُ أنَّ اللَّه أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج فعاد مسروراً، وانفك الشيطانُ مدحوراً. وقوله: «ثُمَّ حَمَلَ» أي القصعة التي فيها الطعام. الذي بارك اللَّهُ فيه «إلى النّبي ﷺ فأصْبَحَتْ عِنْدَهُ، فَفَرَّقَنَا اثنا عشر رجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُل ِ منْهُمْ أَنَاسٌ» أي فرقهم اثنيْ عشر فرقة ونَصْبُ اثنا عشر. على طريق من يجعل المثنى بالرفع في الأحوال الثلاثة. ومنه قوله تعالى: «إنَّ لهذانِ لَسَاحِرَانِ» ويُحْتَمل أن يكون «فَفَـرَّقَنَا اثنا عشر رَجُلًا» بضم أوَّله على البناء للمجهول. أي مع كل ناس عريفاً. قوله:

«قال كُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أو كما قال» هو شكِّ من أبي عثمان في لفظ عبد الرَّحْمٰنِ. قال الحافظ في شرح الحديث: وأمَّا المعنى فالحاصلُ أنَّ جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسلها أبو بكر إلى النبي عليه، وظهر بذلك أنَّ تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النّبي ﷺ لأنّ الّذي وقع فيها في بيْت أبي بكر ظهورُ أوائل البركة فيها، وأمَّا انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كانَ إلَّا بَعْدَ أَنْ صَارَتْ عند النبيِّ ﷺ على ظاهر الخبر. اهـ. وقد روى أحمد والترمذيّ والنسائي من حديث سمرة قال: «أَتِي النبي عَلَيْ بقصْعة فيها ثريدٌ فأكلَ، وأكلَ القوْمُ، فما زالُوايتداوَلُونَها إلى قريب مِنَ الظُّهر، يأكُلُ قومٌ، ثُمَّ يقُومُونَ، ويجيء قَوْمٌ فيتعاقبونه، فقال رجل: هَلْ كَانَتْ تُمَدُّ بِطَعَامِ؟ قال: أمَّا مِنَ الأَرْضِ فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تُمَدُّ مِنَ السَّمَاءِ» وهذه من أعظم المعجزات لرسُول اللَّهِ ﷺ، وأبلغ الكرامات لأصحابه الكرام، حيث طلب الحواريُّون من عيسى عليه السلام على جهة الاختبار لقدرة الله تعالى بأنه يَسْتَطيعُ أن يُنزل عليهم مائدة من السَّماءِ كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّه إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ \* قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَـدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهدينَ \* قال عيسىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَآيةً مِنْكَ وارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازقينَ\* قال اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبَهُ عَذَاباً لاَ أُعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ العالمين ﴾ [المائدة: ١١٢ - ١١٥] يسألون عيسى عليه السلام بقولهم هل يفعل ربّك، أو هل يُطيعكَ إن سألتَه أن يُنزِّل علينا مائدة: أي سفرة من الطعام فنأكل منها لتطمئنّ قلُوبنا بقدرة اللَّهِ، ولنزدادَ إيماناً وَيَقيناً بأنَّك رسولُ اللَّهِ حقًّا وصدْقاً، وبنزولها نكون عليها من الشاهدين للَّهِ بالوحدانيَّة، ولك بالرَّسالة والنبوَّة، فأجابهم عيسى في قدرة اللَّه بقوله: اتَّقُوا اللَّهَ في هذا السؤال إنْ كُنْتُمْ مؤمنين، فهو سؤال تعنَّت، ولا ينبغي لكم أن تشكُّوا في قدرة اللَّه تعالى، فأجابوه مُصرّين على طلبهم، نريدُ نزول المائدة لنأكل منها للتبرّك بها، لأنها ستنزل من عند الله، وأيضاً لتطمئن قلوبُنا وتستيْقنُ قدرة اللَّه تعالى، فإنَّا وإن كنا مؤمنين بك، ولكن عند نزولها نزداد يقيناً وطمأنينة، ولمّا كان لا بُدّ من هذا الأمر رضخ عيسى عليه السلام للأمر الواقع،

فاغتسل، ولبس المسح، وصلَّى ركعتين، وطأطأ رَأْسَهُ، وبكى، ثم دعا اللَّه تعالى ﴿رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تكونُ لَنَا عيداً لأوَّلِنَا وآخِرنَا﴾ أي عائدة من الله علينا، وحُجّة وبُرهاناً، وسنتَّخذُ يومَ نزولها عيداً يكون لنا ولمن يأتي من النّاس من بعدنا، وتكون المائدة أيضاً ﴿وآيةً مِنْكَ﴾ دلالة على قدرتك ووحدانيّتك، وحجّة بصدق رسولك ﴿وارْزَقْنَا﴾ الشكر على هذه النعمة، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازقينَ﴾ خيرُ من تفضّل ورزق. وأجاب اللَّهُ عزّ وجل عيسى عليه السلام، وأنـزل عليه المائدة من السَّماء، وشرط اللُّهُ عليهم بأنَّ من يكفر بعد نزولها، فعذابه أليم، لم يعذبه اللَّه أحداً من العالمين، وتمَّتْ المعجزةُ الإلهيّة، ونزلت المائدة تطيرُ بها الملائكة عليها كُلُّ طعام، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمفسّرينِ. أنها نـزلت لأنَّ اللَّه تعالى قال: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ وهذا وعد من اللَّهِ بإنزالها، ولا خلف في خبره ووعده، ولما روي عن عمار بن ياسر قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُنْزِلَتْ المائدةُ من السَّمَاءِ خُبْراً وَلَحْماً، وأُمُرُوا أن لا يخُونُوا ولا يدِّخِرُوا لغَدٍ، فخانُوا وادَّخَرُوا، وَرَفَعُوا لِغدٍ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازيرَ» أخرجه الترمذيُّ، وقال: قد روي عن عمّارِ من غير طريق موقُّوفاً وهو أصحّ ، وقد استفاض المفسّرون بنقل الروايات، وسرد قصّتها، وبما أشرتُ إليه كفاية. إذ المقصود من ذكرها المقارنة بينها، وبين قصعةِ رسول اللَّه ﷺ التي كانت تُمدُّ من السَّماء، بغير طلب من أصحابه، وغيـر جهد من الرسُول ﷺ بالـدُّعاء، ونتائج المُعجزتين أن مسخ اللَّهُ من كفر بها من الحواريين قردة وخنازير، وحلّت عليهم اللعنة إلى يوم الدين، ولعذابُ الآخرة أشدّ وأبقى، بَينما أصحاب رسول اللَّه ﷺ ازدَادُوا إيماناً مع إيمانهم، وحماساً لنصرة اللَّه ورسوله، وثباتاً على التوحيد والكتاب والسنّة حتى لاقُوا وجه ربّهم، وفازُوا بالنعيم المُقيم بجوار المولى العظيم. أخرج الإمام أحمد عن سمرة بن جندب قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بقصْعَةٍ فيهَا ثريدٌ. قال: فأكَلَ وأكَلَ الْقَوْمُ، فَلَمَ يَـزَالُوا يَتَدَاوَلُونَهَا إلى قريب مِنَ الظُّهْرِ، يأكُلُ قَوْمٌ، ويَجِيءُ قَوْمٌ فَيَتَعَاقَبُونَهُ، قال: فقال له رجُلُ: هَلْ كَانَتْ تُمدُّ بطعَامِ؟ قال: أمَّا مِنَ الْأَرْضِ فَلَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَانتْ تُمدُّ مِنَ السَّماءِ» وقال الحافظ ابن كثير: (١) ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن سليمان

<sup>(</sup>١) في التاريخ البداية والنهاية جـ٦ ص ١١٢.

عن أبي العلاء عن سمرة «أن رسُول اللَّه ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فيها ثريلًا فَتَعَاقَبُوهَا إلى الظهر من غَدْوَةٍ، يقوم ناسٌ، ويقعُدَ آخرون، قال له رجلٌ: هل كانت تُمدُّ؟ فقال له: فَمِنْ أَيْنَ تَعْجَبُ؟ ما كانت تَمُدُّ إلَّا من هٰهُنا، وأشار إلى السَّماءِ» وقد رواه الترمذيُّ والنَّسائيُّ أيضاً من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي العلاء. واسمه يزيد بن عبدالله بن الشّخير عن سمرة بن جندب به. قلت: وكون القصْعة كانت تمُدّ بالطعام من السّماء ليس الأمر على ظاهره، بل كانت تُمدُّ بالبركة من السَّماءِ على حدّ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمَنُوا واتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمْاءِ والأَرْضِ ولكِنْ كَذَّبُوا فأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كانُوا يكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦] والبركات هنا عامّة في نزول المطر والزيادة في الأرزاق وغيرها. وأصل البركة ثبوتُ الخيْر الإلهيّ في الشيء، وزيادته، وقد أثبتَ اللَّهُ تعالى التقوى لصحابة النَّبيّ ﷺ بقوله: ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وعلَىٰ الْمُؤْمنينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شيْءٍ عَليماً﴾ [الفتح: ٢٦] فٰكانُوا هم أهل التقوى في علم اللَّه لأنَّ اللَّه تعالى اختار لدينه ، وصحبة نبيَّه محمد علي الله أهل الخير والصّلاح من أبناء هذه الأمة، فكانُوا أهلًا لتنزّل البركات عليهم من السّماء، معجزةً لنبيّه الكريم، وإشادة بفضلهم إلى يوم الدّين، والجمهور على أنّ كلمة التّقوى هي الشهادة، وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم، والإضافة إلى التقوى باعتبار أنَّها سبب التَّقوى، وأساسها. وقال عليٌّ وابنُ عمر: كلمةُ التقوى لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له له الملك وله الحمدُ وهو على كُلِّ شيءٍ قدير \* واللَّهُ أعلمُ.

#### معجزة تكثير شعير عائشة أم المؤمنين رضي اللَّهُ عنها

قال البخاريُّ: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو أسامة، حدَّثنا هشامُ عن أبيه «عَنْ عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: لَقَدْ تُوفِّيَ النَّبيُّ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إلا شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفِّ لِي، فأكَلْتُ مِنْهُ حتَّى طَالَ عَليَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ»(١) وقال مسلم في صحيحه: حدّثني سَلَمَةُ بنُ شبيب، حدَّثنا الْحَسَنُ بنُ

<sup>(</sup>١) كتاب الرقاق. فتح الباري جـ١١ ص ٢٧٤ رقم الحديث (٦٤٥١).

أَعِيُنَ، حِـدَّثَنَا مَعْقَـلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن جابِرِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النبيَّ ﷺ يَسْتَـطْعِمُهُ فأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرِ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وامْرأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حتَّى كَالَهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ ولَقَامَ لكُمْ»(١)ويا للأسف لم يتكلُّم النووي على هذه المعجزة أبداً، وقوله في حديث عائشة عند البخاري «وَمَا في رَفْي مِنْ شيْءِ يأكُلُه ذُو كَبِدٍ» شمل جميع الحيوانات، وانتفى جميع المأكولات من اللحوم والتّمور والحبوب «إلا شُطْرَ شَعير» أي نصف وَسْقِ من شعير. «في رَفّ لي» في الفتْح . قال الجوْهريُّ : الرفّ شبهُ الطّاق في الحائط، وقال عياض : الرّفُّ خشبٌ يرتفعُ عَنِ الأرض في البيت يوضعُ فيه ما يُراد حفظهُ. اهـ وفي اللسان. الرَّفّ بالفتح: خشبٌ يُرفّعُ عن الأرْض إلى جنب الجدارِ يُوقّى به ما يوضعُ عليه، وجمعه رُفُوفٌ ورِفافٌ. وفي حديث كعب بن الأشرف: «إنّ رِفَافِي تَقَصَّفُ تَمْراً مِنْ عَجْـوَةٍ يغيبُ فيها الضّرسُ». والرَّف: شبهُ الطّاق. اهـ وهذا الأخيرُ أقربُ للمراد، وقوله: «فأكلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فكِلْتُهُ» بكسر الكاف من الكيل، وهو معرفة الكميّـة المتبقيّة «فَفَينيَ» أي فرغ. قال ابن بطال كما نقله الحافظ في الفتح: فيه أنّ الطّعامَ المكيل يكون فناؤه معلوماً للعلم بكيله، وأنّ الطعام غير المكيل فيه البركة لأنّه غير معلوم مقداره \* قلتُ: في تعميم كل الطعام بذلك نظر، والذي يظهر أنَّه كان من الخصوصيّة لعائشة ببركة النبيّ ﷺ، ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الـذي أخرجه الترمذي وحسنه، والبيهقيُّ في الدلائل كما تقدّم ويؤيده حديث مسلم هنا، ودلّ على أنّ سبب رفع النماء وزيادة الخير والبركة فيهما هو الكيل، وعليه فمن أكرمه اللَّهُ بكرامة بزيادة ما في يده من الأموال، فالمتعيّن عليه حينئذ كتم هذا السرّ، وأن لا يُشغل باله بعدّها أو بكيلها، وإنما يشغل نفسه بفعل الخيرات، وموالاة الشكر، ورؤية المنَّة للَّه تعالى، ولا يُحْدِثُ في تلك النعمة تغييراً، أو تحويلًا، ويَدلُّ على ذلك تمرات أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه، ولا بأس من إعادته لفائدته. فأخرج الترمذيُّ وحسّنَهُ والبيهقيُّ في الدلائل من طريق أبي العالية عن أبي هريرة «أَتَيْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَمراتٍ ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّه لِي فيهنَّ بالْبَرَكَة ، قال: فَقَبَضَ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) كتاب معجزات النبي على جـ ١٥ شرح النووي نشر مؤسسة مناهل العرفان رقم الحديث (٢٢٨١).

ذَعَا، ثُمَّ قال: خُذْهُنَّ فاجْعَلْهُنَّ في مِزْوَدٍ، فإذَا أَرَدْتَ أَنْ تأخُذَ مِنْهُنَّ فأَدْخِلْ يَلْكَ فَخُذُ ولا تَنْثُرْ بِهِنَّ نَثْراً، فَحَمَّلْتُ من ذٰلِكَ كذا وكذا وسْقاً في سَبِيلِ اللّهِ، وكُنَّا نأكُلُ وهذا وَنُطْعِم، وكان المِزْوَدُ مُعلَّقاً بحقوي لا يُفَارِقُهُ، فَلمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ انْقَطَعَ» (١٠) وهذا يُفسر قول النبي ﷺ للرجل في رواية مسلم «لَوْ لَمْ نَكِلْهُ لأكثتم مِنْهُ ولقامَ لَكُمْ» كما قام مزود أبي هريرة، وهذه أسرار إلهيّة خفيّة قدْ ظهرت ماثلة للعيان في هذه المعجزة العظمى تجعل من ضعيف الإيمان قُوّةً يصبحُ بها في مصافّ عباد الله المؤمنين الصَّادقين. إنّ منْ لم يتحرّك شُعورُهُ الدينيَّ، ويخشعْ قلْبُهُ، ويَقْشَعِرَ جلدُه من هيبَة جلال اللّه لهذه المعجزات فهو فاقد الإحساس الدينيَّ إن لم يكن كليًا فهو قريب منه. إنّ هذه المعجزات الإلهيّة، والأسرار النبويّة هي التي صيّرت المؤمنين أشدًاء منه. إنّ هذه المعجزات الإلهيّة، والأسرار النبويّة هي التي صيّرت المؤمنين أشدًاء في إيمانِهمْ، أعزَّاءَ باللّهِ وبدينهم، فأيْنَما حلُوا أو ارتحلُوا حلَّ وارتحلَ معهم الضّياء في إيمانِهمْ، أعزَّاءَ باللَّه وبدينهم، فأيْنَما حلُوا أو ارتحلُوا حلَّ وارتحلَ معهم الضّياء والهدى والنُّورُ بما يحملون في صدورهم من آي الذّي الحكيم، والقرآن العظيم.

### مُعجزة تكْثير اللَّبن

أخرج البخاريُّ في صحيحه (٢) عن مجاهد «أَنَّ أَبَا هُرَيرةَ كَانَ يقُولُ: واللَّهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو، إِنْ كنتُ لأعتمدُ بِكَبِدِي على الأرْضِ مِنَ الجُوع، وإِنْ كُنتُ لأَشُدُّ الحجرَ على بَطنِي مِنَ الجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يوْماً عَلَى طريقهم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فمرَّ أبو بكْرٍ، فَسَأَلتُه عَنْ آيةٍ من كتَابِ اللَّهِ، مَا سَأَلتُه إلاّ ليُشبِعنِي، فَمرَّ ولَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مرَّ بي عمرُ فسألتُه عن آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، مَا سألتُه إلاّ ليُشبِعنِي، فمرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مرَّ بي عمرُ فسألتُه عن آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، مَا سألتُه إلاّ ليُشبِعنِي، فمرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مرَّ بي أَبُو الْقَاسِم ﷺ فَتَبسَّمَ حينَ رآني وعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي، ومَا في يَفْعَلْ، ثُمَّ مرَّ بي أَبُو الْقَاسِم ﷺ فَتَبسَّمَ حينَ رآني وعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي، ومَا في وَمَا في فَدَخَل فَوَجَدَ لَبنَا في قَدَح . فقال: الحقْ، ومضَىٰ، فَتَبِعْتُهُ، فَذَخَل فَاسْتأذَن فأَذِنَ لي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبناً في قَدَح . فقال: مِنْ أَيْنَ هٰهذا اللَّبَن؟ فَلُوا: أَهْداهُ لكَ فلان ـ أو فلانة ـ قال: أبا هِرًا قُلْتُ: لَبيْكَ يا رسُولُ اللَّهِ، قال: المَولُ اللَّهِ، قال: ومُن اللَّهِ، قال: اللَّهِ، قال: اللَّهِ، قال: المَولُ اللَّهِ، قال: المَولُ اللَّهِ، قال: المَولُ اللَّهِ، قال: المَولُ اللَّهِ، قال: أَمْداهُ لكَ فلان ـ أو فلانة ـ قال: أبا هِرًا قُلْتُ: لَبِيْكَ يا رسُولُ اللَّهِ، قال:

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الوجه ابن حجر في الفتح جـ١١ ص ٢٨٠ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) كتـاب الرقــاق فتح البــاريّ جــ١١ ص ٢٨١ رقم الحديث (٦٤٥٢) بــاب كيف كــان عيشُ النّبي ﷺ وأصحابه وهــو في المستدرك جـ٣ ص ١٦ كتــاب الهجرة. وفي الشفــا جــ ١ ص ١٩٢. وفي دلائل النبوّه للأصبهاني ص ١٥٠ وفي الوفا بأحوال المصطفى جـــ١ ص ٢٩٤.

الحقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي. قال: وأَهْلُ الصُّفَّة أَضِيافُ الْإِسْلامِ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ، ولاَ مَالٍ، ولاَ عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتْنَهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اليُّهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شيئًا، وإذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إليْهم، وأَصَابَ مِنْهَا، وأشركَهُمْ فيهَا، فَسَاءنِي ذلكَ، فقلتُ: ومَا هَذا اللَّبَنُ في أهْلِ الصّفّة؟ كُنْتُ أَحقَّ أن أصيبَ من هَذَا اللَّبن شَرْبةً أَتقوَّى بِهَا، فإذَا جَاؤُوا أمرني فكنُتُ أَنَا أُعطيهم، ومَا عَسَى أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذا اللَّبنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعةِ اللَّهِ، وطَاعَةِ رسُولِهِ ﷺ بُدُّ، فأتبْتُهُمْ فَدَعوتُهم، فأقْبَلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فِأَذِنَ لَهُمْ، وأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ. قال: يا أَبَا هِرّ! قلتُ: لَبَيْكَ يا رسُولَ اللَّهِ، قال: خُذ فاعطهم. فأخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حتَّى يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عليَّ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ الرجلَ فيشْرَبُ حتَّى يَرْوَى. ثُمَّ يردُّ عليَّ الْقَدَحَ، فيشْرَبُ حتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عليَّ القَدَحَ، حتَّى انْتَهَيْتُ إلى النبيِّ ﷺ، وقد رَوِيَ القوْمُ كُلُّهُمْ. فأَخَذَ الْقَدَحَ فَوضَعَهُ على يَدِهِ، فَنظَرَ إليَّ فَتَبسَّمَ، فقال: أبا هِرّ، قُلت: لَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه، قال: بَقيتُ أَنَا وأَنْتَ. قُلتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قال: اقْعُدْ فاشرَبْ، فَقَعَدْتُ فشربتُ، فقال: اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يقُولُ: اشْرَبْ، حَتَّى قلتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحقّ ما أجِدُ لَهُ مَسْلَكاً، قال: فأرنِي، فأعْطيْتُهُ الْقَدَح، فَحَمِدَ اللَّه وَسَمَّى وشَرِبَ الفَضْلَةَ» \*

الْقَدَحُ من الآنية ، بالتّحريك: واحدُ الأقداح الّتي للشرب معروف. قال أبو عبيد: يُرْوِي الرَّجليْن (١) \* قُلتُ: ومن أجل هذا كان يستغربُ أبو هريرة رضي اللّهُ عنه من قدح اللّبن، وكيف سيكفي الجياع من أهل الصّفة الذين يتجاوز عددهم المائة!! وهل هذا معقول طالما أنّه لا يُرْوِي إلاّ رجلين، وقد حدثت المعجزة، وأقبل أهلُ الصُّفة الفقراءُ الجياعُ، وأخذُوا مجالسهم من البيت، وقعد كلّ منهم في المجلس الذي يليقُ به، ولم أقف على عددهم إذ ذاك، ولكن ذكر الحافظ في الفتح في أبواب المساجد في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة «رأيتُ سبعينَ مِنْ أصْحَابِ الصَّفَةِ» الحديث. قال الحافظ: وفيه إشعارٌ بأنهم كانُوا أكثر من ذلك . . وجمع الجميع أبو نعيم في الحلية، وعدتهم تقربُ من المائة لكنّ الكثير من ذلك لا يثبتُ . . وقال أبو نعيم : كان عددُ أهل الصَّفّة المائة لكنّ الكثير من ذلك لا يثبتُ . . وقال أبو نعيم : كان عددُ أهل الصَّفّة

<sup>(</sup>١) كذا في اللسان.

يختلف بحسب اختلاف الحال، فرّبما اجتمعوا، فكثَروا، وربما تفرَّقُوا إمّا لغزوِ، أو سَفر، أو استفتاء، فَقَلُّوا، ووقع في عوارف السهروردي: أنَّهُمْ كانُوا أربعمائـة \* انتهى كلام الحافظ بن حجر(١) ويدلُّ ظاهر الحديث أنَّهم كانوا جـمعاً لا بأسَ به لا يقلُّون عن السبعين رجلًا كما هو مبيّن من طريق أبي حازم عن أبي هريـرة «رأيْتُ سبعينَ من أصْحاب الصُّفَّةِ» ولذلك يتعجّبُ من قدح اللبن كيف يكفيهم! ففي رواية على بن مسهر «وأيْنَ يَقَعُ هَذا اللَّبنَ منْ أهْلِ الصُّفَّة، وأنَا ورَسُولُ اللَّهِ»؟؟! فظاهره يُفيدُ الكثرة، أكثرُ ممّا نتصوّر لدعوة أهل الصُّفّة جميعهم، كمن يقولُ: ادْعُ أهل البيَّت، فالدَّعوة عامّة لهم جميعاً. إذا فالأمرُ في غاية الغرابة بالنسبة لأبي هريرة رضى اللَّهُ عنه الذي كان يحرص كُلِّ الحرص على جُرعة من ذلك القدح ليسدُّ بها رمقه، وامتثالًا لأمر رسول اللَّه ﷺ فكان أبو هريرة يـدفع بـذلك القـدح للرجل، فيشربُ منه ذلك الرّجلُ حتى يرتوي، ويحمد اللّه تعالى، ثم يُناوله لجاره فيأخذه، ويشرب منه حتّى يرتوي، وهكذا حتى شرب الجميعُ واحداً بعد واحدٍ، وأبو هريرة يكادُ لا يُصدّق هذا الأمر الذي حدث، فيبتسم إليه رسُولُ اللَّهِ ﷺ ابتسامةً تُـطمْئِنُهُ بأنَّه بقي الكثيرُ من اللَّبن، وستشبعُ حتى تتضلُّع، فناداهُ المصطفى ﷺ: اقعدْ يا أبا هريرة، وكن مُطمئناً، اشرب يا أبا هريرة. فيشربُ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة، فيشربُ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة، فيشربُ أبو هريرة، اشرب يا أبا هريرة، فكان الجواب منه: يا رسُولَ اللَّه: ما أجد له مَسْلِكاً بعد الذي شربتُ، فقد شبعتُ كما شبع جماعتي من أهل الصّفّة، وهنا يتواضع الرسُولُ الكريم. الرؤوف الرحيم ويقول: هات القدح يا أبا هريرة، فناوله إيّاهُ «فحمِدَ اللَّهَ تَعالى» على مامنَّ منَ البركة التي وقعت في اللبن المذكور مع قلَّته، حتى روي القومَ كلُّهم، وأفضلُوا «وسَمَّى» المصطفى ﷺ في ابتداء الشرب. بسم الله «وشَرِبَ الْفَضْلَةَ» المتبقيّة فَرَوِيَ ﷺ منها، وهكذا أحـدث اللَّهُ هذه المعجـزة الكبرى على يـده ﷺ لتكون عِـظَةً وعبرةً لأُولِي الألْباب، وبرهاناً بيِّناً على صدق رسالة حبيبه المرتضى ﷺ، محمَّد بن عبد اللَّه. الذي رفع اللَّهُ ذكره في المُلْك والملكوت، ولا يُرفع اسم اللَّه إلَّا وذكر

<sup>(</sup>١) الفتح جــ١١ ص ٢٨٧ ــ ٢٨٨.

معه لما في صحيح الأخبار، ولما قال أهل العلم والفقه والاعتبار: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب، ولا متشهد، ولا مؤذن ولا صاحب صلاة، بل ولا تُقبل صلاة إلا بذكره، ولا تجوز الخُطبة إلا به؛ ورحم الله حسَّانَ بنَ ثابتِ إذ يقول في المصطفى على:

أَغَـرُ عَلَيْهِ للنبوّةِ خَاتَمٌ \* مِنَ اللّهِ مشْهُـورٌ يلُوحُ ويَشْهَـدُ وضمَّ الإلهُ اسم النّبيّ مع اسْمِهِ \* إذا قَالَ فِي الخمْسِ المؤذّنُ أَشْهَدُ وَشُتَّ لَـهُ مِن اسْمِهِ ليُجلّهُ \* فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمّدُ وَشُتَّ لَـهُ مِن اسْمِـهِ ليُجلّهُ \* فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمّدُ

ومن الذي أخذ اللّه ميثاقه على النّبيين، وألزمهم الإيمان به. والإقرار بفضله إلاّ نبيّنا المصطفى على ومن الذي وعده الله باليُسر والرخاء بعد الشدّة والعناء إلاّ نبيّنا المصطفى على ومن الذي وعده الله باليُسر والرخاء بعد الشدّة والعناء إلاّ نبيّنا المصطفى على ألم يُقل اللّه تعالى في محكم التنزيل: ﴿أطيعُوا اللّه وأطيعُوا اللّه وأرسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزَاعظيماً ﴾ [الاحزاب: ٧١] إلرّسُولَ وآلسولَ وأيس الخور العظيم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وغير ذلك مما جاء في أي ظفر بالخير العظيم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وغير ذلك مما جاء في على يديه على جزءاً من الإشارة بفضله، وعُلوِّ مرتبته عند ربّه، ففي الصحيح «أنّه سيّد وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وأوّلُ مَنْ يُنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، وأوّلُ شافع، وأوّلُ مُشفّع والسيّد هو الذي يفوق قومَه في الخير، ويُفزع إليه في النوائب والسّدائد، فيقُوم بأمرهم، ويتحمّل عنهم مكارههم، ويدفعها عنهم، فهو عليه الصلاة والسلام سيّد ولد آدم يوم القيامة، وذلك ليظهر الله سؤدده على كل أحدٍ من الأنبياء والمرسلين، والمخلوقات أجمعين، وهو دليلٌ على تفضيله على على الخلائق كلهم، وذلك لأن مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو الله أعلم.

## مُعجزةُ نَبْع ِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِه الشَّرِيفَةِ عَالِيْةِ

147

«رأيْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ ، فَالتَّمِسَ الوَضوءُ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فأتَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الإِنَاءِ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوضًا اللَّهِ ﷺ يَوضَّووا مِنْهُ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوضًا النَّاسُ حتَّىٰ توضَّووا مِنْ يَوضَّووا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ » وأخرج البخاري عن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : «أتي النبيُ ﷺ بإنَاءِ ، وهُوَ بالزَّوْراءِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في الإِنْاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فتوضًا الْقَوْمُ ، قال قَتَادَةُ : قَلْتُ لإنس : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قال : ثلاثمائةٍ ، أَوْ زُهَاءَ ثلاثمائةٍ » (١) وأخرج البخاري عن عبد اللَّه رضي اللَّهُ عنهما قال : «عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحديبيةِ ، والنبي ﷺ بَيْنَ يديْه رِكُوةً ، فَتَوضَّأ ، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فقال : مَالَكُمْ ؟ قالُوا : ليْسَ والنبي ﷺ بَيْنَ يديْه رِكُوةً ، فَتَوضَّأ ، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فقال : مَالَكُمْ ؟ قالُوا : ليْسَ والنبي ﷺ بَيْنَ يديْه رِكُوةً ، فَتَوضَّأ ، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فقال : مَالَكُمْ ؟ قالُوا : ليْسَ عُشْرَةً مَا تَعْرَبُ أَنْ وَتُوضَّأَنَا . قُلْتُ : كَمْ كُنْتُم ؟ قال : لَو كُنَّا يَوْلُ الْمَاءُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ لَيْنَ لَاكُوا : لَنُولُ كُنَّا مَا بَيْنَ يَدَيْهُ فَي الرَّكُوةِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ مَنْ الرَّكُونَة ، فَجَعَلَ الْمَاءُ مَلْوَلُ الْمَاءُ لَلْهُ لَاللهُ اللهِ اللهِ العُيونِ ، فَشَرِبْنَا وَتُوضَّأَنَا . قُلْتُ : كَمْ كُنْتُم ؟ قال : لَو فَعَ عَلَى المَّاهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال القرطبيّ: قضية نبع الماء من بين أصابعه والعلم القطعيّ المستفاد في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة يفيدُ مجموعها العلم القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي، قلتُ: أخذ كلام عياض وتصرّف فيه، والقول للحافظ ابن حجر قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبيّنا والله حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنّه قال: «نبعُ الماء من بين أصابعه والله أبلغُ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجّرت منه المياه، لأنّ خروج الماء من الحجارة معهود، بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدمّ». انتهى (٣) قال الحافظ: وظاهر كلامه أنّ الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، ويؤيده قوله في حديث جابر «فرأيْتُ الْمَاءَ يَنحْرُجُ

<sup>(</sup>۱) رقمه (۳۵۷۲).

<sup>(</sup>٢) رقم الحديث (٣٥٧٦) وانظر صحيح مسلم شرح النووي المجلد الخامس ص ٣٨ ـ ٣٩ارقم الحديث (٢٢٧٩) وما بعده باب معجزات النبي على المحديث (٢٢٧٩)

<sup>(</sup>٣) الفتح جـ٦ ص ٥٨٥.

مِنُ بَيْنِ أصابعه» وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «فجاؤوا بشنّ فوضَعَ رسُولُ اللَّه ﷺ يَدَهُ عليه، ثُمَّ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ فنبعَ الماء من أصابع رسول الله ﷺ». مثلَ عَصَا مُوسى، فإنَّ الماءَ تفجّر من نفس العصا، فَتَمسُّكُهُ به يقتضى أنّ الماء تفجّر من بين أصابعه ، ويحتمل أن يكون المرادأنّ الماء كان ينبعُ من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي ، وهـوفي نفس الأمر للبـركـة الحاصلة فيـه يفُـوزُ ويكثـر، وكفِّه ﷺ في الماء فـرآهُ الـراثي نـابعـأ من بين أصـابعه، والأوّل أبلغ في المعجزة، وليس في الأخبار ما يردّهُ وهو وأولى . انتهى ما نقله الحافظ، وما ذكره (١) قُلت: وفي كيفيَّة هـذاالنَّبـغ قـولان: حكـاهماالقـاضي وغيـره؛ أحـدهما: ونقله القاضى عن المنزنى ، وأكثر العلماء أنّ معناه أنّ الماء كان يخرج من نفس أصابعه عَلِيه، وينبعُ من ذاتِهَا. قالُوا: وهو أعظمُ في المعجزة من نبعه من حجر، ويؤيّدهـذا أنّه جاء في روايـة : فـرأيتُ الماء ينبـعُ من أصـابعـه . والثاني : يحتمـل أنّ الله كشّر الماء في ذاته فصاريفور من بين أصابعه لا من نفسهما، وكلاهما معجزة ظاهرة ، وآية باهرة (٢) \* وأخرج مسلم عن أنس بن مالك «أنّ النبيَّ عَلَيْ وأصْحَابَهُ بالزُّوْرَاءِ ـ قال: والزوراءُ بالمدينة عِنْدَ السُّوقِ والْمَسْجِدِ فيمَا ثُمَّهْ ـ دَعَا بِقَدَح فيه مَاءً فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصابِعِهِ فَتَوضَّأ جَميعُ أَصْحَابِهِ قال: قُلتُ: كَمْ كانُوا يا أبا حَمْزَة؟ قال: كانُوا زُهَاءَ الثَّلاثِمِائَةِ» فهو ظاهر في أنَّ نبعه من بين الأصابع من كفّه الذي في الْقَدَح ، والقدح صغير بحيث لا يسعُ إلا رؤوس الأصابع من الكف، وهذا يعنى أنه كان ينبُّعُ الماء من خلال الأصابع نفسها من بين عظم ولحم ودم، بدليل الحديث الذي رواهُ مسلم: حَدَّثنا محمَّد بنُ المثنَّى، حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جعفر حدَّثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس ِ «أنَّ النّبيُّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأَتِيَ بإِنَاءِ ماءٍ لَا يغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ قَدْرَ مَا يُوارِي أَصَابِعَهُ. . . «الحديث وهذا يعني أنَّ الصحابة كانُوا يشاهدون نبع الماء من أصابعه الشريفة لعدم غمرها بالماء أي لا يُغطيها فهي ظاهرة بينة. وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبى نمر عن أنس أنَّه هو الذي أحضر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) ذكره النووي في شرح مسلم المجلد الخامس جـ١٥ ص ٣٨ نشـر مؤسسة منـاهل العـرفان بيروت.

الماء، وأنه أحضره إلى النّبيّ عَلَيْ من بَيْتِ أم سلمة، وأنّه ردَّهُ بعد فراغهم إلى أم سلمة، وفيه قدر ما كان فيه أوّلًا، ووقع عنده في رواية عبيدالله بن عمر عن ثابت عن أنس «أنّ النبيّ ﷺ خرج إلى قباء، فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغير» ووقع في حديث جابر عند أحمد قال: «سَافَرْنَا معَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ فحضرتِ الصَّلاة، فقال رسُولُ اللَّه ﷺ: أما في القوم من طَهُورٍ؟ فَجَاءَ رَجُلٌ بفضْلَةٍ في أداوة فصبه في قدح، فتوضَّأ رسُولُ اللَّه ﷺ، ثم إنَّ القوم أتوا ببقيّة الطّهور فقالُوا: تَمَسَّحُوا، فَسَمِعَهُمْ رسُولُ اللَّه ﷺ فقال: على رسلكم، فضرب بيده في القدح في جوف الماء، ثم قال: أسبغوا الطهور. قال جابر: فوالذي أذهب بصري لقد رأيتُ الماءَ يخرجُ من بين أصابع رسُول اللَّهِ ﷺ حتى توضؤُوا أجمعون، قال حسبتُه قال: كنَّا مائتين وزيادة» وجاء عن جابر قصَّة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر في حديث طويل. وفيه «أنَّ الماءَ الَّذي أحضرُوهُ له كانَ قطرةً في إنَّاءٍ من جِلْدٍ لو أفرغها لشربها يابُس الإناء، وأنَّهُ لَمْ يَجِدْ في الرَّكبِ قطرةَ ماءٍ غيْرهَا، قال: فَأَخَذَ النبيُّ ﷺ، فتكلُّم وَغَمَزَ بيده، ثم قال: نادِ بجفْنَةِ الركب ـ والْجَفْنَةُ: معروفة، أعظمُ ما يكونُ منَ القِصاع - فَجيءَ بها، فقال بيده في الجفنة فبسطها، ثُمَّ فرَّقَ أصابِعَهُ، وَوَضَعَ تلك القطرة في قَعْرِ الجفنة، فقال: خُذْ يا جابرُ فَصُبُّ عَليَّ، وقُلْ بسم اللَّه، فَفَعَلْتُ. قال: فرأيْتُ الماءَ يَفُورُ مِنْ بيْن أَصَابَعِهِ، ثُمَّ فارتِ الجفْنَةُ، ودارتْ حتَّى امتلأتْ، فأتى النَّاسُ فاسْتَقُوا حتَّى رووا، فَرَفَعَ يَدَهُ مِنَ الجفنة وهي ملأى» قلتُ: وهذه القصة هي أبلغ في الإعجاز من جميع ما تقدّم لاشتمالها على قلّة الماء، وعلى كثرة من استقى منه نحو ثلاثمائة رجل، وذلك من قطرة ماءٍ واحدة. أليس هذا الْحَدَثُ أمراً غريباً وعجيباً!! ولكن ما سرُّهُ؟ إنَّ تلك القطرة باركها اللَّهُ، وأظهر سرَّ تلك البركة على يد خليله الأعظم، وحبيبه الأكرم محمّد رسول الله ﷺ، وذلك لتكون هذه المعجزة دلالةً قاطعة على صدق نبوّته ﷺ، وبرهاناً ساطعاً يُبدّلُ ظلماتِ الشُّك باليقين، وتنيرُ الطريق السُّويَ لعباد اللَّهِ المخلصين بالتَّمسك بكتاب اللَّه، وسنَّةِ رسول اللَّه، والعمل بهما في جميع الأحوال والأقوال والأفعال. أخرج البخاريُّ في صحيحه عن عبداللَّه قال: «كُنَّا نَعُدُّ الآياتَ بَرَكَةً، وأَنْتُمْ تعدُّونَها تخويفاً، كُنَّا مَعَ رسُول اللَّه ﷺ في سَفَرِ فقلَّ الْمَاءُ، فقال: اطلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ، فجاؤوا بإناء فيه مَاء قليل، فأدخل يَده في الإناء، ثم قال: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، والْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَسْعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، وَهُو يُؤْكِلُ () فقوله: «وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ البركة مبتدأ والخبر من اللَّه، وهو نصَّ صريح في أنّ الإيجاد من اللَّه، ولو لم يُجْرِ اللَّهُ على يديه على هذه المعجزات لما كان بوسعه على الإتيانُ بها، فثبت أنها من عند الله، وأنها منزلة صدق عبدي ورسولي فيما يقوله لكم، وآية صدقه لكم ما ترون من إحداثي على يديه من المعجزات: منها سَمَاويَّة ؛ كمعجزة القرآن الكريم، وهو أعظمها، وأبهرها لما فيه من الحجج الواضحات كما تقدّم في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم، وكمعجزة انشقاق القمر، وعروجه على إلى السَّماء، ومنها أرضية كمخاطبة الكريم، وكمعجزة انشقاق القمر، وعروجه الله على الله عن بين أصابعه إلخ . . ما تقدّم، الجماد له على منها أنها كُلها من عند اللَّه، تحدُثُ بإرادته وقُدرته إثباتاً لوجوده جلّ وما سيأتي منها أنها كُلها من عند اللَّه، تحدُثُ بإرادته وقُدرته إثباتاً لوجوده جلّ وبالله، وإثباتاً لوسالة نبيّه على .

#### مُعْجَزَةُ مَاءِ عَيْنِ تَبُوكَ

أخرج مسلم عن معاذ بن جبل قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عام غزوة تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاَة، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جميعاً، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّىٰ المغرب وَالْعِشَاءِ جميعاً، ثُمَّ قَال: إِنَّكُمْ ستأتُون غَداً إِن شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وإِنْكُمْ لَنْ تأتُوهَا حتى يُضحِي النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَىٰ آتِي، فَجِئْنَاهَا، وقدْ سَبقَنَا إلَيْهَا رَجُلانِ، والْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مَنْ مَاءٍ. قال: فَسَأَلُهُمَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مائِهَا شَيْئاً؟ قالا: نَعَمْ، فَسَلْ رسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَصُلْ رسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَي مَنَ عَلَىٰ اللَّهُ أَن يَقُولَ. قال: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْديهِمْ مِنَ فَسَبَّهُمَا النَّبِي ﷺ فيهِ عَلَىٰ فَي شَيءٍ قال: وَغَسَلَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فيهِ يَدَيْهِ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ. قال: ثُمَّ غَرَفُوا بأيْديهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قليلاً قليلاً حَتَى اجْتَمَعَ في شيءٍ قال: وَغَسَلَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فيهِ يَدَيْهِ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ. قال: غزير ـ شَكَ أَبُو عَلِي وَوَجُهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، أو قال: غزير ـ شَكَ أَبُو عَلِي وَوَجُهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، أو قال: غزير ـ شَكَ أَبُو عَلِي وَجَيَى اسْتَقَىٰ النَّاسُ، ثُمَّ قال: يُوشَكُ يا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةُ أَنْ تَرَىٰ أَنَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْنَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٦ ص ٥٨٧ كتاب المناقب علامات النبوّة رقم الحديث(٣٥٧٩).

مَا هَهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَاناً»(١) قوله: «وَالْعَيْنُ مِثْلَ الشّراكُ تَبِضٌ» الشّراك: بكسر الشين هو سير النّعل، أو الخيط الذي يربط به الحذاء. وتبضُ: أي تسيل سيلاً دقيقاً كخيط النعل، كناية عن قلته بالمرّة، فهو دقيق كدقّة سير النّعل. قوله: «فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مِنْهَمِرٍ» أي كثير الصّب والدفع. وقوله: «قد مُليء جناناً» أي بساتين وعمراناً، وهو جمع جنّة. ويا للأسف لم يتحدّث عن هذه المعجزة العظيمة الشيخ الإمام النووي في شرح مسلم إلا قوله: وفيه المعجزة الظاهرة في تكثير الماء. انتهى \*.

قُلْتُ: وقعت هذه المعجزة لنبيّنًا محمد ﷺ في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة في رجب، وذلك أنّ رسوُلَ اللَّهِ ﷺ قد عزم على قتال الرُّوم لأنَّهم أقربُ الناس إليه، وأولى الناس بالدُّعُوة إلى الحقِّ لقربهم إلى الإسلام، وأهله امتشالًا لقول عالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً واعْلَمُوا أَنّ اللَّهَ مَعَ المتَّقينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣] ولما عزم رسُولُ اللَّهِ ﷺ على غزو الروم، عام تبوكَ كانت الغزوة في وقت شديد الحرّ، وضيق من الحال، ومع ذلك فخرج معه ﷺ بشرٌ كثيرٌ قريباً من ثلاثين ألفاً ـ والمطلوب منّا هنا إيضاح ما يتعلق بنـواحي المعجزة لا غير \_ قلتُ: إنَّ مثل تلكَ العين الَّتي جفَّ ماؤُها في مُنْتَصَفِ الصَّيْفِ، وَهِيَ عادتُها كذلك في كل عام، وقد انقطع الرَّجاء من عود مائِها إليها في مثل تلك الظروف حيث لا مَطَرَ ينزلُ من السّماء، ولا الأرض تجودُ بالماء، وأنَّىٰ للمطر ينزل في الصيف؟! وأنَّى للأرض تفورُ بالماء؟!إلَّا أنَّا نرى في هذه المُعجزة قد انعكس الأمرُ فيها تماماً، فما أن يَغْسِلَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلَدَيْهِ وَوَجْهَهُ الشَّريف، ويَسْكُبَ تلك الغُسَالَةَ في عيْن تبوكَ إِلَّا وَيَنْبَعِثُ الماءُ بشدَّةٍ وغزارةٍ، كثيرُ الصبِّ، شديدُ الدَّفِع، بماءٍ منهمر عَذْب فراتٍ. ولكن من أين جاء ذلك الماءُ، وعلى تلكَ الغزارة؟ أمَّا مِنَ الَأرْضِ فَلَا لأنَّهَا كانتْ جافَّة ولا ماءَ فيها، ولو كان فيها مـاءٌ لجرى على عـادتِهِ. ولكن هل هو من السماء؟ ليس من السَّماءِ لأنَّهَا لم تمطر وتمتلىء خزَّانات الأرض وتفيض سحّاً على وجهها، ولكن هل هناك سبب لجريانه غير ما ذكر؟ ليس هنـاك

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: شرح النووي. المجلد الخامس جـ١٥ معجزات النبي ﷺ رقم الحديث (٢٢٨١) وما بعده.

سبب إلا غسالة المصطفى على التي كانت السبب الوحيد الذي أراده الله لحبيبه المرتضى على ما شاهدوه المرتضى على ما شاهدوا المرتضى على ما شاهدوا المعتجزة الكبرى، وما أن شاهدوا تدفق الماء إلا وأقبل الجيش المسلم بعدده الضخم الذي بلغ ثلاثين ألفاً على ذلك الماء المبارك فاستقوا منه، وحمدُوا الله على هذه النعمة التي لا تُحصى، وهذه المعجزة العظمى التي أيد الله بها نبيّة المصطفى بياناً لفضله، ورحمةً بهم من هلاك مُحقق من شدة الظمأ، وتثبيتاً لهم في إيمانهم، وشحداً لهممهم على الصبر والمصابرة في مقارعة أعداء الحياة، فما أكرمه من نبيّ على ربّه! وما أجلّ قَدْرَهُ، وأعظم منزلته! إنّ تلك الغسالة المباركة التي باركها الله من فوق سبع سموات قد غيّرت قوانين الطبيعة فجلعت من تلك العين الجافة بلمح البصر نهراً يتدفّقُ ماءً سلسبيلاً، وهو أمرٌ تخشعُ له القُلوبُ، وتسوله، وتُمتلأ إيماناً، فهنيئاً لأولئك السلف الصّالحُ الذين صلحت بهم الحياة، بل وصلح بهم، وبدعوتهم أمرُ الدنيا والآخرة. وأمّا قوله عليه الصّلاة والسلام: «يَا مَعاذُ إنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أنْ تَرَىٰ مَا هُهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَاناً» \*

نعم يا سيّدي يا رسُولَ اللَّهِ!! لقد أضحت تبوك الآن عروس الشمال من المملكة العربية السعودية بما فيها من العمران العصريّ الحديث، وبما فيها من البساتين لكأنها قطعة من رياض الغوطة في الشام، حيثُ تُصدَّرُ ثمارها الآن إلى كثير من بلدان العالم، وعلى الأخصّ الزهور على اختلاف أنواعها وألوانها تحمل بالطائرات إلى هُنا وهناك من بلاد العالم الفسيح، فعلى مسافة خمسة عشر كيلومتراً أو أكثر تستقبلك البساتين يأخذ بعضها برقاب بعض، فعرائش الأعناب اليوم في تبوك أمتع للناظرين من أيّ بلد في العالم لحسن منظرها، وبهاء تربتها، وغراسُ الحمضيات تُرى في كل مكان، وزروعها مشهورة في خصبها، وكثرة ريعها حيث تسقىٰ بالمضخات الحديثة. التي تقذف بالمياه إلى مسافات بعيدة، تغمر المزروعات بالمياه العذبة، وفيها من كلّ أنواع أفنان(۱) ومن كل فاكهة زوجان، وما أموع تلك المناظر الخلابة في خُضرتها ونُضرتها، وما أمتع وأطيب والذّ ثمارها! نعم المَنْ المُنْ وَبِمعُه الأفنان.

<sup>144</sup> 

يا سيّدي يا رسُولَ اللّه! قد وقع الأمرُ كما أخبرت، وتمَّ وقوع هـذه المعجزة كمـا وعدْتَ، وصدق اللَّهُ ورسُولُه، واللَّهُ لاَ يُخْلفُ الميعاد

#### مُعْجِزَةُ ارْتِفَاعِ مَاءِ بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ وَشِفَاءُ عَيْنِ عَليٍّ مِن الرَّمَدِ

أخرج البخاري في صحيحه (١) عن البراء رضى اللَّه عنه قال: «كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشرَةَ مائةً، والحُدَيْبِيَةُ بِثْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا حَتَّىٰ لَمْ تُتْرَكْ فِيها قَطْرَةً، فَجَلَسَ النبيُّ ﷺ عَلَىٰ شَفِيرِ الْبِثْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَصْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثُمَّ أَسْتَقَيْنَا حتَّىٰ رَوينَا. وَرَوَتْ \_ أَو صَلدَرَتْ \_ رَكَائبُنَا» وفي لفظ: غزوة الحديبية (٢) عن البراء بن عازب رضي اللَّهُ عنهما «أنَّهُمْ كانُوا مع رسُول ِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وأربعماثةٍ، أو أَكْشَر، فَنَزَلُوا على بِئرٍ فَنَـزَحُوهَـا، فأتَـوا رسُولَ اللَّهِ عَلِي ، فَأَتَىٰ الْبِثْرَ، وَقَعَدَ عَلَى شَفيرِهَا، ثُمَّ قال: أَثْتُونَي بِدَلْوِ مِنْ مَائِهَا فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ فَدَعَا، ثم قال: دَعُوهَا سَاعَةً، فأرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ ورِكَابَهُمْ حتَّى ارتَحَلُوا» والركاب الإبل التي يسار عليها. وفيه معجزة تكثير الماء بسبب بصقه على في الدلو، وصبّه في البئر، فارتفع ماؤه حتى جرى نهراً لما ذكره ابن الجوزي في: الوفا بأحوال المصطفى (٣) عن البراء قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مسيره، فأتَيْنَا عَلَى ركى زمَّةٍ \_ يعني قليلةُ الماءِ \_ فَنَزَلَ فِيهَا سِتَّةُ أَنَا سَادِسُهُمْ، فَأَدْلِيَتْ إِلَيْنَا دَلْوَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ على شفَّةَ الركي فجَعَلْنَا فِيهَا نصفها، أو قريبَ ثلثها، فَرُفِعَتْ إلى رسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَمَسَ يَدَهُ فيهَا، وقال ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، فَعَادَتْ إِلَيْنَا الدَّلْوُ بما فيهَا. قال: فَلَقَدْ رأيْتُ أَحَدَنا أخرج بِثَوْبِ خشية الغرق، قال: ثم ساحتُ حتّى جرتْ نَهْراً» وذكر ابن كثير في التاريخ(٤) في باب ما ظهر في البئـر التي كانت بقبـاء من بركته. وقـال البيهقيُّ: أخبرنـا أبو الحسن محمـد بن الحسين العلوي، حدثنـا أبو

<sup>(</sup>١) فتح الباري جــ٦ ص٥٨١ باب ٢٥ علامات النبوّة في الاسلام رقم الحديث (٣٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ٤٤١ كتاب المغازي غزوة الحديبية رقم التحديث في الفتح (٤١٥١).

<sup>(</sup>٣) جـ١ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية جـ٦ ص ١٠١.

حامد بن الشرقي، أنا أحمد بن حفص بن عبدالله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد أنَّه حدَّثه أنَّ أنس بن مالك أتاهُم بقباء فسأله عن بئر هناك، قال: فدللتُه عليها، قال: «لَقَدْ كانت هذه وإنّ الرَّجُلَ لينضح على حماره، فينزحُ، فجاء رسُولُ اللَّهِ ﷺ، وأَمَرَ بذَنوب فسقى، فإمَّا أن يكُونَ توضَّأ مِنْهُ، وإمَّا أَنْ يكون تفل فيه، ثمّ أَمَرَ به فأُعِيدَ في البئرِ، قال: فَمَا نُزِحَتْ بَعْدُ... » الحديث. وقال أبو بكر البزّار: حدثنا الوليدُ بن عمرو بن مسكين، حدثنا محمد بن عبداللَّه بن مُثنى عن أبيه عن ثُمامة عن أنس قال: «أتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فنزلنا فسقيناهُ مِنْ بئر لنَا في دَارِنَا كانَتْ تُسمَّىٰ النَّزُورَ في الجاهليَّة، فتفل فيها، فكانتْ لا تُنْزَحُ بَعْدُ» ثمّ قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتعُّ : (١): ووقع في حديث البراء أنّ تكثير الماء كان بصبّ النبيّ ﷺ وَضوءَهُ في البئر. وفي رواية أبي الأسود عن عروة في ـ دلائل النبوّة ـ أنّه أمرهم بسَهْم ِ فوضع في قعر البئر فجاشت بالماء. اهم قُلتُ: وإنّ زيادة ماء الآبار قد تكرر وقوعها مراراً عديدة في الحضر وفي السُّفر، واستفاضت أخبارها، في الصحيحين، وغيرهما من السنن، وكلها كانت تُزاد ببركة بصاق النبيّ ﷺ فيها كما في حديث البخاري عن البراء في تكثير ماء بئر الحديبية، وهو حديث هذه المعجزة، وهو أمرٌ معجز وخارق لقوانين الطبيعة، فما هو السرُّ في بُصاق المصطفى عَلَيْهُ؟! إنَّه بُصاق النَّبوَّة المحمَّديَّة الذي أعطاه اللَّهُ فأرضاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد أعطاه في الدنيا النَّصر والظُّفر على الأعداء، وكثرة الأثباع، والفتُوحَ في زَمَنِهِ؛ وبَعْدَهُ إلى إن ارتفعَ لواءُ الإسلام في كل مكان، وجعل أمَّته خيرَ الأمم، وأعطاه في الآخرة. الشفاعةَ العُظْمَىٰ: العامَّةَ والخاصّة، والمقامَ المحمود، فلا عجب بعد هذا إذا كان بُصاقه ﷺ تزيد به المياه، وتُشفى به العيونُ والنفوسُ من الأمراض والأوْصَاب، الحسيّة والمعنويّة. أخرج البخاريُّ عن أبي حازم قال: «أخْبَرَنِي سَهْلُ بنُ سَعْدٍ رَضى اللَّهُ عنه. أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال يَوْمَ خَيْبَرَ: الْأَعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَة غَداً رَجُلًا يفْتَحُ اللَّهُ على يديهِ، يُحِبُّ اللَّهَ ورسُولَهُ، ويُحبِّهُ اللَّهُ ورسُولُهُ. قال: فَبَاتَ النَّاسُ يَـدُوكـونَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاها؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يُعطاها،

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٤٤٢.

فقال: أَيْنَ عليُّ بنُ أبي طالبِ؟ فقيل: هُـو يـارسُـولَ اللَّهِ يَشتكي عيْنَيْـهِ. قـال: فأرْسِلُوا إليْهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رسُولُ اللَّه ﷺ في عينيه، وَدَعَا لَهُ ۚ فَبَرَأَ حَتَّىٰ كأنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فأعْطَاهُ الرَّايَةَ. فقال عليُّ: يا رَسُولَ اللَّه! أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يكُونُوا مِثْلَنَا؟ فقال: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسلام. وأَخْبِرْهُمْ بما يجبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فيهِ، فواللَّه لأنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُ حُمْرُ النَّعَمِ»(١) قال الحافظ: وفي حديث جابر عنــد الطبــراني في الصغير «أَرْمَدَ شَدِيْدُ الرَّمَدِ» وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم في الدلائل «أرمد لا يُبصرُ».. وهو عند أحمد والنّسائي وابن حبّان والحاكم من حديث بريدة بن الخصيب قال: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ خيبَرَ أَخَذَ أَبُو بَكْرِ اللِّواءَ، فَرَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخِلَهُ عمرُ، فَرَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَتُتِلَ محمود بن مسلَّمة. فقال النبيُّ عَلِيد: لأَدْفَعَنَّ لِوَاثِي غَداً إِلَى رَجُلِ . . . » الحديث. اهـ وقوله: : «ويـدُوكُون» \_ أي باتُوا في اختلاط واختلاف. والدوكة بالكاف الاختلاط. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: «فَأَرْسَلَنِي إِلَى عليِّ قال: فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ فَبَزَقَ في عيْنَيْهِ، فَبَرَأَ» وفي لفظ: «فَقَالُوا: هُوَ يا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قال: فَأَرْسَلُوا إِلْيُهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَـهُ فَبَرَأَ حتَّى كـأَنْ لَمْ يكُنْ بِهِ وَجَعَ...»(٢) قال النوويُّ: وفي هذا الحديث معجزاتُ ظاهرات لـرسُولِ اللَّه ﷺ قوليّة وفعليّة: إعلامه بأنَّ اللَّه تعالى يفتَحُ على يديْهِ فكان كذلك، والفعليّة: بصاقه في عَيْنَيْهِ، وكان أَرْمَدَ فبرأ من سَاعَتِهِ. انتهى كسلام النَّوويُّ (٣) وهـو كلام لا يَشفي غليلًا، ولا يُبرىء عليلًا، وهو كلامٌ جدُّ قليل، وَبَرَأَ: بفتح الرَّاء والهمـزة. بوزن ضرب، ويجوز كسر الرَّاء بوزن علم. وعند الحاكم من حديث عليّ نفسه قال: «فَوَضَعَ رَأْسِيَ في حجْرِهِ، ثُمَّ بَزَقَ في إِلْيَةِ رَاحَتِهِ فَدَلَكَ بِهَا عَيْني» وعند بريْدَة في الدّلائل للبيهقيْ: «فَمَا وُجِعَهَا عليّ حتّى مَضَىٰ لِسَبيلِهِ» أي مات. وعنْدَ الطبراني من

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ٧ كتاب المغازي. غزوة خيبر رقم الحديث (٢٦٠) ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم فضائل علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه رقم الحديث (٢٤٠٦) شرح النووي جـ١٥ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٧ من المصدر نفسه.

حديث عليّ: «فَمَا رَمَدَتُ، وَلَا صَدَعْتُ مُذْ دَفَعَ النبيُّ ﷺ إليَّ الرَّايةَ يومَ خيبَرَ» وَلَهُ من وجه آخَرَ: «فَمَا اشتكيْتُهَا حتَّى السَّاعَةِ قال: وَدَعَا لِي فَقَال: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الحرَّ والقرَّ. قال: فما اشْتَكَيْتُهَا حَتَّىٰ يَوْمِي هذا» (١٠).

قُلتُ: وبهاتيْن المعجزتيْن الملموستين من ريق المصطفى ﷺ يتضّح لَنَا أنَّ بُصاقَه ﷺ بركةً من بركات السَّماءِ، وآية من آيات النبوّة، وإعجاز على مدى الدهر في كل زمان وعصر. إنّه أمرّ خارقٌ لقوانين الطبيعة فلم نَسْمَعْ عن مريض تُفل في عيْنيه فبرىء، وقد روي أنَّ مسيلمة الكذاب، الذي ادّعى النّبوّة، وأخذ يعارض القرآن بكلام سخيف كما تقدّم لما سمع بشفاء عين عليّ رضي الله عنه ببصاق النبيِّ ﷺ، وكان له جارٌ أرمد فبصق في عينيْه فعمي الرجل إلى موته، وبه أظهر اللَّهُ كذبه، وبيّن للناس من هو النبيُّ الحقيقيُّ، ومن هو المُفتري على الله تعالى، وهذا دليل قاطعٌ على صدق نبوّة المصطفى ﷺ. هذا وقد امتد أثرُ معجزة المصطفى ﷺ في على حتى موته رضى الله عنه حيث لم ترمد له عين حتى فارق الحياة، بـل أصبحا أصح مما كانا عليه قبل رمده. وإني لجازم كُلُّ الجزم أن الطبّ الحديث بما توصّل إليه من اكتشافات، وبما يستخدم من آلات في فنّه لعـاجزٌ كُـلَّ العجز عن اختراع دواءٍ شافٍ ومعافٍ وواق للعين من أمراضها طول العمر. وهذا ليس بمقذُور المخلوقات جمعاء، فثبت أنَّ الشفاءَ كان بأمر اللَّه أحدثُهُ بِبُصاقِ نبيَّه المصطفى عَلَيْ اللَّهُ الم بياناً لفضله، وتصديقاً لنبـوَّتِهِ، وأمـدَّ اللَّهُ أثرَ هـذه المعجزة لعليّ رضي الله عنـه تكريماً له، وجائزةً عُلُويّةً سماويّةً على بلائِهِ وجهادِهِ في اللَّهِ، وتفانيه في مرضاتِه، كَيْفَ لا وهو أبو الحسن ابنُ عمّ المصطفى وصِهْرُهُ المسرتضى، وحامـلُ لوائِــه يومَ خَيْبَرَ، ومنزلتُه من رسول اللَّه ﷺ منـزلةَ هارون من موسىٰ، وهــو الذي يحبُّ اللَّهَ ورسُولَه، ويُحبُّهُ اللَّهُ ورسُولُه، وهو مِنْ أهْلِ العباءَةِ يـوَم المُبَاهلة، وهـو الفدائيُّ الأوّل في الإسلام. . . فكان جديراً بهذه الكرامةِ ، والمنحةِ الرّبّانيّة التي كانت له أمانٌ من الرّمد على مدى الحياة!!.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٧ ص ٤٧٧.

## مُعْجِزَةُ إِخْبَارِه ﷺ بالشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ وَكُلامُ الذراع له

أخرج البخاري في صحيحه (١) عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: «لَمَّا فَتِحتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ للنَّبِيِّ شَاةٌ فِيهَا سَمِّ، فقال النبيُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ صَادِقِيَ عَنْهُ؟ هُنَا مِنْ يَهُودَ، فَجُمِعُوا لَهُ، فقال: إنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ أَنْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَقَالُوا: فَلان، فقال: كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلَانُ. قالُوا: صَدَقْت. قال: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُ عَنْهُ؟ فقالُوا: فَلانُ. قالُوا: صَدَقْت. قال: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُ عَنْهُ؟ فقالُوا: فَعَلْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قوله: «أُهْدِيث» بضم أوّله على البناء للمجهول. وفي كتاب الهبة (٢) أخرج البخاريُّ عن أنس بنِ مالكٍ رضي اللَّه عنه: «أنَّ يَهُوديَّةً أَتَتِ النبيُّ عَلَيْ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فأكلَ مِنْها، فقيلَ: ألا نقتلها؟ قال: لا. فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لهواتِ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْ واسم اليهوديّة المذكورة زيْنبُ بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم. أخرجه ابن إستحاق بغير إسناد. ووقع في مرسل الزهري أنّها أكثرت السَّمَّ في الكتف والذّراع لأنّه بلغها أنّ ذلك كان أحبَّ أعضاء الشّاة إليه. وفيه: «فَتَنَاوَلَ رسُولُ اللّهِ عَلَيْ الكَتِفَ فَنَهشَ مِنْهَا» وفيه «فلمًا ازدرد لقمتَه قال: إنَّ الشّاة تُخبرُني» يعني الله المسمومة، وهذه من أعظم معجزاته على! وقد أخرج الطبريُّ من طريق عكرمة قال: «خاصمت اليهودُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وأصْحَابَهُ فقالُوا: لَنْ نَدْخُلَ النَّارَ إلا أربعين قال: «خاصمت اليهودُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وأصْحَابَهُ فقالُوا: لَنْ نَدْخُلَ النَّارَ إلا أربعين ليلةً، وسيُخْلَفُنَا إليْهَا قومٌ آخرون - يعنون محمَّداً وأصْحَابَه - فقال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جــ كتاب الجزية .٧ ـ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يُعفى عنهم؟ ص ٢٧٢ رقم الحديث (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رقم الحديث (٢٦١٧) باب قبول الهديّة رقم ٢٨.

على رُؤوسِهم، بَلْ أَنْتُمْ خالدونَ مخلَّدُون لا يْخلُّفُكُمْ فِيهَا أَحَدٌ. فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودة . . . ﴾ [البقرة : ٨٠] وقوله : «اخْسَئُوا فيها» هو زجر لهم بالطرد والإبعاد، أو دعاء عليهم بذلك. وقوله: «واللَّهِ لاَ نَحْلُفْكُمْ فِيهَا أَبَداً» أي لا تخرجون منها ولا نقيمُ بعدكم فيها، لأنّ من يدخل النّار من عصاة المسلمين يخرج منها، فلا يَتصوّر أنّه يخلف غيره أصْلًا. وقوله: «وإنْ كُنْتَ نبيًّا لم يضرك» يعني على الوجه المعهود من السُّمّ المذكور. وفي حديث أنس: «فقالت أَردْتُ لأَقْتُلَكَ، فقال: مَا كَانَ اللَّهُ لَيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ» وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة في نحو هذه القصَّة «فقالت: أردْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نبيّاً فسيُطلعكَ اللَّهُ عليه، وإن كُنْتَ كاذباً فأريحُ النَّاسَ مِنْكَ» أخرجه البيهقيُّ. وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن ابن عبّاس \*(١) وأخرج أبو داود عن ابن شهاب قال: «كَانَ جابر بنُ عبد اللَّهِ يُحدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خيبرَ سمَّتْ شاةً مَصْلِيَّةً \_ مشويّة \_ ثُمّ أهْدَتْهَا لرسُول ِ اللَّهِ ﷺ، فأخَذَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ الذِّراعَ فأكَـلَ مِنْهَا، وأكَـلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قال لهم رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارفَعُوا أَيْدِيكُمْ» وأرسل رسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى المرأةِ فدعاها. فقال لها: «أسمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ؟» قالتْ اليهُ وديَّةُ: من أخبركَ؟ قال: «أُخْبَرَتْنِي هٰذِهِ الَّتي في يَـدِي ، وهي الـذراع. قالت: نعم، قال: «فَمَا أردْتِ بـذلك»؟ قالت: قلتُ إِنْ كُنْتَ نبيّاً فَلَنْ تضرُّكَ، وإن لم تكن نبيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْكَ، فَعَفَا عنْها رسُولُ اللَّهِ ﷺ، ولم يُعاقبْهَا، وتُـوقّي بعضُ أصْحَابِه الَّذِينَ أَكَلُوا مِن الشَّاةِ، واحتجمَ النبيُّ ﷺ على كـاهله من أَجْلِ الذي أكل من الشَّاةِ، حَجَمَهُ أبو هند بالقرْنِ والشَّفْرَةِ؛ وهو مولى لبني بياضة من الأنصار \*(٢) وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وكذلك موسى بن عقبة، وفي آخره: «فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فإنَّ كَتِفَ هذه الشَّاة يُخبرُني أني نُعيتُ ـ أي أخبر بموته ـ فِيهَا» \*

وفي هذا الحديث معجزتان. الأولى إخباره على عن الغيب. أخرج الطبريُّ عن عكرمة قال: «اجْتمعتْ يَهُودُ تُخاصِمُ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالُوا: لَنْ تُصيبنا النَّارُ...»

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الروايات الحافظ ابن حجر في الفتح جـ١٠ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) التاريخ لابن كثير: البداية والنهاية جـ٤ ص ٢١٠.

ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، حدّثني أبي زيد بن أسلم: «أنّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال لليهود: أنشُدُكُمُ اللَّهَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ الذين ذَكَرَهُمُ اللَّه في التَّوراةِ؟ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَيْنَا غَضْبَةً فَنَمكُثُ في النَّارِ أَرْبعينَ يـوْمـاً، ثم نخرجُ فتخلفونَنَا فِيهَا. فقال: كذَّبْتُم، واللَّهِ لَا نخلفكُم فِيها أبداً فنزل القرآن تصديقاً له» - ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لَا تَعْلَمُونَ \* بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٠ ـ ٨١] فقوله تعالى: ﴿وقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودةً﴾ أربعين يوماً عدد أيَّام عبادة العجل. ونقل عن مجاهد وابن عبّاس: قالت اليهودُ: هذه الدُّنيا سبعة آلاف سنة، وأنّا نُعذَّبُ بكلّ ألف سَنَةٍ يـوماً، ثم ينقطعُ عنّا العـذاب بعـد سبعـة أيـام \* فقـال اللَّه لهم على لسان المصطفى ﷺ: وقُلْ اتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً» أيِّ موثقاً بأن لا يعذَّبكمْ إلا هذا المقدار الذي تقولونه «فَلَنْ يُخلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ» الذي وعدكم به، وهو جل جلاله لا يخلف الميعاد، فأرُونا هذا العهد الذي كتبه اللَّهُ لكم في التَّوراة، «أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ» أيَّها اليهود «مَا لَا تَ<sup>ءُ أَ</sup> "! إنكم لا تقولون ذلك إلَّا جهلًا وتكذيباً وعنـاداً «بَلَىٰ» إثبات لما بعد حرف النَّفي، وهو قوله: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ» والمعنى: بلى تمسّكم النّارُ أبداً. بدليل قوله: «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» «مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً». أي شركاً في قول ابن عباس. نعم أشركت اليهود بقولهم: عزيرٌ ابن اللَّه، وأشركت النَّصاري بقولهم: عيسى ابن الله. «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطيئتُهُ» أي أحدقت به من جميع جوانبه، وأحبطت ثوابَ طَاعتِه، فعلى مذهب أهل السنَّة يتعيَّن تفسير السيَّنة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك لقوله تعالى: ﴿ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِـدُونَ ﴾ فإنَّ الخُلُودَ في النَّار هـو للكفار والمشركين. وبعد هـاتين الآيتين قـولـه تعـالي: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ بين تعالى أنَّ أصحاب الجنَّة هم الذين آمنُوا باللَّه ورُسله، ولم يلبسُوا إيمانَهُم بشرك، وداومُوا عليه، وعملوا بأركانه، وأدُّوا الأعمالَ الصّالحات، فأولئك أهل الجنَّة، وهم المسلمون الموحّدُون العاملون بالفرائض والسّنن. والمعجزة هنا إخباره على عن أبيهم، وعن الشاة المسمومة، وعن مصيرهم إذا لم يؤمنوا به. وما كان لرسول اللّه ﷺ علمٌ بها لولا أنّ اللّه أخبره بها، فَتَثْبُتُ هذه المعجزات القاطعة على صدق نبوّته ﷺ، وأنّه مرسل من عند ربّه، وأنّه كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤] والمعنى لا يتكلّم بالباطل، وذلك أنّهم قالُوا إنّ محمّداً يقُولُ القرآن من تلقاء نفسه. وما هو إلا وحي إليه من اللّه كما أوحى إلى الرّسُل من قَبْلِهِ \*

والمعجزة التي نريدُ بيانها هنا هي معجزة تكليم الجمادِ لـ عليه ، تناول عليه ذراع الشَّاة المحشوّ بالسُّمّ، وما أن نَهسَ. أي قبض على اللحم ونتره بانتزاعه بالثَّنايا للأكل منه إلَّا وخاطبه الذَّراعُ قائلًا له لا تأكل يا رسُول اللَّه فإنَّ الشَّاةَ مسمُومَةً فتموت. هذا الذي حدث، وفهمه على منه، وهي معجزة كبرى. فقال لأصحابه: أَمْسِكُوا فإنَّها مَسْمُومة، ولكن نفذ قضاء اللَّه في بشر بن البراء كان قد تناول منها لقمة، فقضى نحبه بها، وفاز بالشّهادة في سبيل اللَّهِ، وعند البيهقي في الـدلائل قالت تلك المرأة: «وإن كُنْتَ كاذباً أرَحْتُ النَّاسَ منك، وقد استبان لِي الآن أنَّك صَادِقٌ، وأَنَا أَشْهِدُكَ وَمَنْ حَضَرَ ٱنِّي على دينك، وأنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وأنْ محمَّداً عَبْدهُ ورسُولهُ» قال: فانصرف عنها حين أسلمت(١) إن في تكليم الذّراع له ﷺ أمر خارق للعادة وقوانين الطبيعة، فهو معجزةً ربَّانيَّةً، وقُدْرةً إِلْهيَّة بالغة إذ جعل اللَّه للجماد إحساساً وعلماً وكلاماً حال كونه معدوماً لإماتة ما في الذّراع من الحياة بذبح الشاة وشُوْيِهَا بالنَّارِ، وبعث الحياة فيه من الرَّماد بعد الممات بكّل ما تستلزمه متطلبات الحياة، وجعل ممّن ليس من صفاته النُّطْقَ ناطقاً، وممّن ليس من صفاته العلم عالماً، وممّن ليس من صفاته التّعبير معبّراً حيث أفهم النّبيُّ ﷺ بأن الشاة مسمومة، وأن لا يأكل منها فيموت، أفهمه هذا الأمر في همس خفي لم يسمعه سواه على لأنَّه هُو المقصود عَلَا بإظهار هذه المعجزة على يديُّه بالذات، وآية صدق إخباره ﷺ بكلام الذّراع لَهُ موت صاحبه بشر بن البراء مسمُوماً منها في الحال. وقع في مرسل النزهري في مغازي موسى بن عقبة «أنّ لونَ - بِشْـرِ بن البراء من أشر السَّم \_ صارَ في الحال كالطيلسان» يعني أصفر شديد الصَّفرة، وتأخَّر تأثيرهُ في

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح جـ٧ ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨.

المصطفى على حتى وفاته، وهو ابن ثلاث وستين. وفيه دلالة على أنّ السّم لا يؤثّر بلاته، بل بإذن اللّه، لوقوع أثره في بِشر، دون رسول اللّه على، فقد امتدّ تأثيره بطيئاً في رسول اللّه حتى أتم اللّه دينه، وبلّغ رسوله على رسالته، فمات بسببه، وحاز شرف النبوّة والرسالة والشهادة في سبيله، وذلك هو الفضلُ العظيم. قال ابن إسحاق: لما أطمأن النبيُ على بعد فتح خيبر أهدت له زينبُ بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاةً مشويةً، وكانت سألت: أيَّ عضو من الشّاةِ أحبُ إليه؟ قيل لها: الذّراع، فأكثرت فيها من السَّم، فلمّا تناولَ الذّراعَ لاكَ منها مُضْغَةً، ولم يسغْهَا، وأكل مَعهُ بشر بن البراء فأسنغ لقمته ـ فذكر القصّة، وأنه صفح عنها، وأنّ بشر بن البراء مات منها. أخرج البخاري والبيهقيُّ عن عائشة قال: «كانَ النبيُّ يَقول بي مرضه الذي تُوفّي فيه لم أزّلُ أجد ألمَ الطّعام الّذِي أكلتُ بخيبر، فَهَذَا أوانُ انقطع أَبْهَرِي من ذلك السَّمّ» (١) الأَبهُرُ: أي الظهر، والأَبهَرُ: عرقَ إذا انقطع مات صاحبه، وهما أَبْهَرانِ يخرجان من القلب، ثم يتشعبُ منهما سائر الشرايين. وفي لفظ «مَا زَالتُ أكلةُ خيْبَر تعاودني، فَهَذَا أوان قَطَعَتْ أَبْهَرِي» قال أبو عبيد: الأَبهرُ عرق مُستبطن في الصلب؛ والقلب متصلٌ به فإذا انقطع لم تكن معه حياة، وأنشد الأصمعي لابن مقبل:

وللفؤادِ وَجيبٌ تَحْتَ أَبْهَ رهِ .. لَدْمَ الغُلامِ وَرَاءَ الْغَيْبِ بالْحَجَرِ

الوجيب: تحرُّك القلب تحت أبهره، واللَّدْمُ: الضَّرْب. والغيبُ: ما كان بينك وبينه حجاب، يُريد أنّ للفؤاد صوتاً يسمعه ولا يراه، وخصّ الوليد لأنّ الصبيان كثيراً ما يلعبون برمي الحجارة. أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم في المستدرك والبيهقيُّ في دلائل النبوّة عن ابن مسعود قال: «لأنْ أَحْلِفَ تِسْعاً أنّ رسُولَ اللَّهِ عَيْقَلَ قَتْلاً أحبُ إليَّ من أنْ أَحْلِفَ واحِدةً أنّه لم يُقتل، وذلك أنَّ اللَّه اتّخذه نبيًا، واتخذه شهيداً». وهو دليل على حياته على في قبره بعد مماته لأنّه تعالى أثبت الحياة للشهداء بعد مماتهم، وهي لازمة للأنبياء، لأنّ الأرض لا تأكل أجسامهم، ولذا فهم أحياء في قبورهم، وجمعوا له على ليلة الإسراء في بيت المقدس، وصلّى بهم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في فتاويه جـ٢ ص ٣٣٠ نشر مكتبة القدسي مصر.

إماماً، ورآهم في السَّماء، كما في الصحيح. واللَّه أعلم.

## مُعْجِزةً غَوْرِ قوائِم فَرَسِ سُراقة بن جعشم في الأرض

أخرج الحاكم في مستدركه(١) عن عبد الرَّحمن بن مالك المدلجيّ، وهو ابن أخى سُرافة بن جعشم: أنَّ أباهُ أخبره أنَّه سَمِعَ سُـراقة بن جعشم يقـولُ: «جاءتْنَـا رُسُلُ كُفَّارِ قريش يجعلون في رسول اللَّه ﷺ وأبي بكْرِ دِيةً لكل وَاحِدٍ منهما لمن قتلهما، أو أسرَهما، فبيْنَا أنَا جالسٌ في مجلس من مجالس قوْمي من بني مُلْلج أَقْبَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حتّى قَامَ عليْنَا، قال: يا سُراقة ! إنّي رأيْتُ أَسْوِدَةً بالسَّاحِل أراهَا مُحمَّداً وأَصْحَابَهُ، قال سُراقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لهم: ليسُوا بهم. ولكنّي رأيْتُ فُلاناً ـ وفلاناً ـ انطلقُوا بِغـدَاةٍ ـ بأعيننا. قال: ثُمَّ مـا لَبِثتُ فِي المجلس إلاَّ ساعةً حتَّى قُمتُ فدخلتُ بَيْتِي، فأمَرْتُ جاريتي أن تُخرج إليَّ فرسي، وهي من وراء أكمةٍ، فَتَحْبِسَها عليَّ، وأخَـذْتُ رُمحي فخرجْتُ من ظهْـرِ البيْتِ، فخططتُ بزجّه إلى الأرض، وخفضتُ عاليةَ الرّمح حتّى أتيْتُ فـرسي، فركبتُهـا، فدفعتُهـا تُقرب بي حتى رأيتُ أسودتَهُمَا، فلمَّا دنَوْتُ منهم حيثُ أسمعهم الصَّوتَ، عَثَرتْ بي فرَسِي فَخَرَرْتُ مِنْها، فقُمْتُ فأهْوَيْتُ بيدي إلى كنَانِتي، فاسْتَخْرَجْتُ الأزلامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، فخرج الذي أكره أن لا أضرهم، فَعَصَيْتُ الأزْلام، فركبتُ فَرَسِي، فَدَفعتُها تقربُ بي حتَّى إذا دنَـوْتُ منهم سمعتُ قراءة النبيَّ ﷺ، وهُــوَ لا يلتفتُ، وأبو بكر يُكثرُ الالتفاتَ، فَسَاخَتْ يـدا فـرسى حتّى بلغتـا الـركبتين، فخرررتُ عَنْها، ثُمَّ زَجَرْتُها فَنَهَضَتْ فلم تكد تُخرج يديْها، فلمَّا استوتْ قائمةً إذا لأَثْرِ يَدَيْهَا غُبارٌ ساطعٌ في السَّماءِ \_ مثل الـدُّخان \_ الـذي يكون من غير نارٍ، ثمَّ أَخْرَجْتُ الأَرْلامَ فاسْتَقْسَمْتُ بِهَا \_ أَضُرُّهُمْ أَم لا أَضرُّهم \_ فخرج الذي أكره. أن لا أضرّهما، فناديتُهما بالأمان، فوقَفَا فركبتُ فرسي حتّى جئتُهما فوقعَ في نفسي حين لقيتُ ما لقيتُ من الحبس عليهم أنْ سيظهرَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فقلتُ له: إنّ قومك قد جعلُوا فيكَ الدِّيةَ، وأخبرتُهم من أخبار سفرهم، وما يُريدُ النَّاسُ بهم، وعرضتُ

<sup>(</sup>۱) جـ٣ ص ٦.

عليهم الزَّادَ والمتاعَ فلم يردَاني شيئًا، ولم يسألُوني إلاّ أن قالا \_ وفي لفظ \_ قالُوا: أَخْفِ عنَّا، فسألتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ أن يكتُبَ لِي كتابَ مُوادَعَةٍ آمنُ به، فأمرَ عامِرَ بن فهيرة: مولَى أَبِي بكر، فكتبَ لي في رُقْعَةٍ منْ أَدْمٍ، ثُمَّ مَضَياً» قال الحاكمُ: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخيْن ولم يخرجاه.

وفي التاريخ لابن كثير (١) وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمّه سراقة. فذكر هذه القصّة، إلا أنّه ذكر أنّه استقْسَمَ بالأزلام أوّل ما خرج من منزله، فخرجَ السَّهْمَ الذي يكره: لا يَضُرّهُ، وذكر أنّه عثر به فرسه أربع مرّاتٍ، وكُلُّ ذلك يستقسم بالأزلام، ويخرج اللّذي يكره لا يضرّه. حتى ناداهم بالأمان، وسأل أن يكتُبَ له كِتَاباً يكون أمارةً ما بينّه وبين رسُول اللّهِ على . . ولمّا رَجَع سُراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا ردّه، وقال: كفيتُم هذا الوجه، فلمّا ظهرَ أنّ رسُولُ اللّهِ على قد وصل إلى المدينة، جعل سراقة يقصُّ على النّاس ما رأى وما شاهد من أمر النبي على، وما كانَ من قضية جواده، واشتهر هذا عنه، فخاف رؤساء قريش معرَّته، وخشوا أن يكون ذلك سبباً لإسلام كثير منهم، وكان سُراقة أميرَ بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل حلنه اللّه \_ إليهم:

بَنِي مُلْلِج إِنِّي أَخَافُ سَفيهَكُمْ .. سُراقة مُسْتغْوِ لِنَصْرِ مُحمَّد عليْكُمْ بِيهِ أَلَّا يُفرِقَ جَمعَكمْ .. فيُصْبحَ شَتَّى بَعْدَ عِرْ وَسُؤْدَدِ عَلَيْكُمْ بِيهِ أَلَّا يُفرِقَ جَمعَكمْ الله فيصبحَ شَتَّى بَعْدَ عِرْ وَسُؤْدَدِ قال: فقال سُراقة بن مالك يُجيبُ أبا جَهْلِ في قوله هذا:

أَبَا حَكَم وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً .. لأَمْرِ جَوادِي إِذْ تُسَوَّخُ قُوائِمُهُ عَجِيبٌ وَلَمْ تَشَكَّ بِأَنَّ محمّداً .. رسُولُ وبُرهان فَمَنْ ذا يُقَاوِمُه عليب فكفَّ القوْمَ عنْهُ فإنّني .. أَخَالُ يوْماً سَتَبْدُو معالمه بأمْرٍ تود النّصر فِيهِ فإنّهُمْ .. وإنّ جميعَ النّاسِ طُرّاً مُسالمه بأمْرٍ تود النّصر فِيهِ فإنّهُمْ .. وإنّ جميعَ النّاسِ طُرّاً مُسالمه

قال ابن كثير: وذكر هذا الشُّعر الأمَويُّ في مغازيه بسنده عن ابن إسحاق،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٣ ص ١٨٥.

وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن إسحاق، وزاد في شعر أبي جهل أبياتاً تتضمّن كفراً بليغاً \* اهـ(١).

الزُّلَمُ والزَّلَمُ والزَّلَمُ : القِدْحُ الذي لا ريش عليه، والجمع أَزْلام، وهي السّهام التي كان أهل الجاهليّة يستقسمُونَ بها. مكتوب عليها افعل. لا تفعل. وثالثها لا شيء عليه، غُفْلٌ. وأزلام قريش مكتوب عليها: أفْعَلْ ولا تفعل. أي أمرٌ، ونهي. فإذا عزم على عَمَلِ استقسمها، فإذا خرج أفعل مضى لسبيله، وإذا خرج لا تفعل كفّ عن القيام به، وكان الذي يقوم بهذا الأمر سدنة البيت، فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى السادن فقال: أخرج لي زلماً، فيخرجه وينظر إليه، فإذا خرج قِدْحُ الأمر مضى على ما عزم عليه، وإن خرج قِدْح النّهي قعد عما أراده، وربما كان مع الرّجل زَلَمانِ، وضعهما في قِرابه، فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما، قال الحُطيئةُ يمدح أبا موسىٰ الأشعري:

لَمْ يَزْجُرِ الطَّيْرَ إِنْ مرَّتْ بِهِ سُنُحاً .. وَلا يُفيضُ على قِسْم بِازْلام

وتصنعُ من أعواد الخشب يكتب على أحدها: إفعل. والثاني: لا تفعل. والثالث: لا شيء عليه قد تصل إلى الخمسين، وتوضع في كيس، وتُحرك، ثم يمُدُّ يده السادنُ فيخرج أَحَدَها. إلخ... ما تقدّم. قلتُ: وفي هذه القصّة عدّة معجزات لرسول اللَّه ﷺ، كل واحدة منها كافية لإيمان النّاس به جميعاً \*

(المعجزة الأولى): ضرّبُ سُراقة لأزْلامِهِ التي كتب عليها: أضرُهم، أو لا أضرُهم. ويتكرر الأمر معه أربع مرّات فيخرج قِدْحُ لا تضرّهم. إنّ هذا الأمر لم يكن بالمصادفة العمياء، ولا العقل يُصدّقُ بتكريره على ما يُخرَّج عليه، إذاً فلا بُدّ أن يكون هنالك سرّاً خفيّاً، وأمْراً جليّاً هو الذي كان له السلطة التّامّة عليها، ولكن ما هو ذلك السرّ؟ إنّه سرّ من أسرار النّبوّة المحمّديّة. أظهره اللّهُ لسُراقة لكيْ يتعظ، ويعلَمَ أنّه مغلُوب على أمره، وأنه لا يستطيع النيلَ منه، ومع ذلك فقد عاند سُراقة أزلامَه، ومضى قُدماً في غايته طمعاً في نيل الجائزة الكبرى مائتي بعير لمن يقتلهما،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٣ ص ١٨٦.

أو يأتي بهما سالمين، وما كان لمثل سراقة إذا سمع بهذه الجائزة أن يدعها تُفلتُ من يده، وهو أمير بني مدلج، المشهور بقوّته وشجاعته، ولذا خرج لا يُريد أن يُعلمَ أحداً من قبيلة بوجهته، فحدَث له ما حدث \*

(المعجزة الثانية): عَثْرُ فرسِ سُراقَةَ بِهِ عدَّةُ مَرّاتٍ. قال: حتى أتيتُ فَرَسِي فركبتُها، فلافعتُها ففرَّت بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررتُ عنها. وذكر في غير روايات عنه في شأن فرسه أنّه ليس من عادتها العثور، ولم يكن من عادته السقُوط، لأنه الفارسُ المغوار، المتمرّن على ركوب الخيل ودفعها بالليل، أو النهار. إذاً فالأمر ليس على طبيعته، وأنّه مخالف للواقع، فلا بُدّ من سرّ مُسلّطٍ عليهما، وليس هناك سرّ لعثور الفرس وسقوط سراقة عنها إلا سرّ من أسرار النبوة أظهره الله لسراقة لكي يكفّ عن ملاحقة نبيّه، ويتعظ به، وليعلم أنّ الله حافظه وناصره، فلا سبيل له عليه.

(المعجزة الثالثة): غور يدي فرس سُراقة في الأرض. إنَّ هذه المُعجزة على غايةٍ من الأهميّة لكأنّ الأرض تُناصِرُ المُصطفى عِنْ وتمنع تقدّم الأعداء من الوصول إليه حتى لا يُنال عِنْ بسوء، بوحي من الله تعالى، حقاً إنَّ انبعاج الأرض تحت يدي فرس سُراقة أمر محيّر للعقول. فلماذا لم تنبعج الأرض تحت أرجل جمال قافلة رسول الله عِنْ إن قُلنا بسباخة الأرض. ولمّا لم يحدث لها ما حدث لفرس سراقة علمنا أن غورَها مقصُودٌ بالذَّات من اللَّه تعالى عظة لسراقة، من أنّه يقدُم على أمر خطير، وإظهار سرّ من أسرار النبوّة أظهره معجزة لرسوله على بدعائه عليه وقد ورد في بعض الروايات أنّ الفرس غاصت بقوائمها الأربع. وساخت في الأرض حتى بطنها، وأخرى حتى كادت تغيبُ في الأرض حتى أُذنيْها!! وهل بعد هذا البرهان من برهان على أنّه على أنّه على أنّه والإنس والجانّ!!

(المعجزة الرابعة): ثورانُ الدُّخان من الأرض نُصرةً لرسُول اللَّهِ ﷺ. نعم إنَّ ذلك الدخان الذي انبعث من الأرض دليلٌ بيّن على نصرة اللَّه لنبيّه ﷺ. ولكن من أين مصدره؟ ولم يحدث أن رُؤي من قبل مثله. وكيف كُوّن؟ ولم ينبعث من

الأرض دلالة على ثوران بركان، وذلك لعدم وقوعه. إذاً فلماذا انبعث وفي هذا الوقت بالذات؟ لا تفسير له إلاّ أنّه سرَّ من أسرار اللّه تعالى أحدثه بإرادته وقدرته، تحذيراً لسراقة من الاقتراب من نبيّه أكثر من دنوه منه، ومُهدّداً له، ولذا فقد وقع في نفسه بعد هذه الدلائل أنه على معصوم منه، وترجم ذلك بلسانه في قوله: فوقع في نفسي حين لقيتُ ما لقيت من الحبس عليهم، ومن شدّة روعه، وما رأى من الآيات عرض عليهم المتاع والزاد، وأباح لهم أن يأخذُوا من غنمه أمامهم ما شاؤوا، وأراد أن يستوثق لنفسه، فسأل النبي على الأمان، وأن يكتب له كتاباً ينتفعُ به في يوم. فكتب له كتاباً في عظم، أو رقعة، أو خرقة، وذكر أنّه جاء به إلى رسُول فكتب له يَهي كتاباً في عظم، أو رقعة، أو خرقة، وذكر أنّه جاء به إلى رسُول منه وأسلمتُ. وفي ترجمته قال الحافظ ابن حجر في الإصابة(١): كان ينزل قديداً، موى البخاري في قصّته في إدراكه النبي على لمّا هاجر إلى المدينة، ودعا النبي على روى البخاري في قصّته في إدراكه النبي على لمّا هاجر إلى المدينة، ودعا النبي على حتى ساختُ رجلا فرسه، ثم إنّه طلبَ منه الخلاصَ، وأن لا يَدُلّ ففعل، وكتب له أماناً، وأسلم يوم الفتح، انتهى واللّه أعلم.

## مُعْجِزَةُ شَاةِ أُمِّ مَعْبَدِ

قال ابن كثير في تاريخه (٢) البداية: ورد عليها رسُولُ اللَّه عَلَيْ ، ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد اللَّه بن أريقط الديلي ، فسألوها: هل عندها لبن ، أو لحم يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئاً ، وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى ، وكانُوا مُمحلين ، فنظر إلى شاةٍ في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ فقالت: خلفها الجهد ، فقال: أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت: إن كانت بها حلب فاحلبها ، فدعا بالشّاةِ فَمسحها ، وذكر اسم اللَّه ، فذكر الحديث في حلبه منها ما كفاهم أجمعين ثم حلبها وترك عندها إناءها ملأى يُربضُ الرَّهط ، فلما جاء بعلها استنكر اللّبن ، وقال: من أين لك هذا يا أمّ معبد ، ولا حلوبة في البيت والشاء

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) جـ٦ ص ٣٩. وهو في المستدرك جـ٣ ص ٩ بسنده.

عازب؟ فقالت: لا واللَّه إنّه مرّ بنا رجُلُ مبارك كان من حديث كيت وكيت، فقال: صفيه لي فواللَّه إنّي لأراه صاحب قريش الذي تطلب فقالت: .. أي في وصف رسول اللَّه ﷺ ـ رأيْتُ رجلاً ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تُعبه تُجْلة، ولَمْ تُزْرِ به صعلة، قسيمٌ وسيمٌ، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور، أكحل، أزج، أقرن، في عنقه سَطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، فَصْل لا نَزْر ولا هَذْر، كأنّ منطقه خرزات نظم ينحدرن، أبهى النّاس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنؤه عين من طول، ولا تقتَجمه عين من قصر، غصن بين غُصنيْن، فَهُو أَنْضَرُ الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدّاً، له رفقاء يحفون به، إن قال: استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مُفنِد \* استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مُفنِد \* المتمست أنْ السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقوله. وهو يقُولُ:

جَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ .. رَفيقيْنِ حَلَّ خيْمتِي أُمِّ مَعْبَدِ هُمَا نَوْلاً بِالْبَرّ وَارْتَحِلاً بِهِ .. فَاقْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفيقَ مُحَمَّدِ فَيَالَ قُصَيِّ مَا زُوى اللَّهُ عَنكُمُ .. به مِنْ فِعَالٍ لا تُجازى وسُؤْدَدِ سَلُوا أَخْتَكُمْ عنْ شأنِها وإنائِها .. فإنْكُمُوا إنْ تسألُوا الشّاة تَشْهَدِ سَلُوا أَخْتَكُمْ عنْ شأنِها وإنائِها .. فإنْكُمُوا إنْ تسألُوا الشّاة تَشْهَدِ دَعَاهَا بِشَاةٍ حائل فَتَحلَّبتْ .. له بصريح ضَرَّةُ الشَّاةِ مُنْبِدِ فعادَرَهُ رَهْناً لديْها لِحَالِبِ .. يَدرُّ لَهَا في مَصْدَرٍ ثم مَوْدِ فِ فعادَرَهُ رَهْناً لديْها لِحَالِبِ .. يَدرُّ لَهَا في مَصْدَرٍ ثم مَوْدِ فِ

قال ابن كثير: وقد قدّمنا جواب حسّان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في الحُسْنِ \_ وسأذكرهُ لك بعد قليل \_ والمقصود أن الحافظ البيهقيُّ روى هذا الحديث من طريق عبد الملك بن وهب المذحجي. قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن أبي معبد الخزاعي \_ فذكر الحديث بطوله في باب الهجرة \_ وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي، والحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوّة، قال عبد الملك: فبلغني أنّ أبا معبد أسلم بعد ذلك، وأنّ أمَّ معبد هاجرت وأسلمت، ثم إنّ الحافظ البيهقي أتبع هذا الحديث بذكر غريبه، وقد ذكرناهُ في الحواشي فيما سبق \_ أي في أتبع هذا الحديث بذكر غريبه، وقد ذكرناهُ في الحواشي فيما سبق \_ أي في

الهجرة \_ ونحن هنا نذكر ههُنا نكتاً من ذلك، فقولها: ظاهرُ الوضاءة، أي ظاهر الجمال، أبلج الوجه: أي مشرق الوجه مضيئه لم تُعبه نجلة. قال أبو عبيد: هو كبر البطن، وقال غيره كبر الرأس، وردّ أبو عبيدة رواية من روى: لم تُعبُّهُ نحلة، يعني من النحول، وهو الضعف. قلت: وهذا هو الذي فسّر به البيهقي الحديث، والصحيح قول أبي عبيدة، ولو قيل: إنّه كبر الرأس لكان قويّاً؛ وذلك لقولها بعده: ولم تزربه صعلة، وهو صغر الرأس بلا خلاف. . . وأمَّا البيهقيُّ فرواه لم تعبه نحلة يعني من الضعف كما فسّره، ولم تزر به صعلة وهو الخاصرة، يريدُ أنه ضرب من الرجال ليس بمشفّح ولا ناحل. قال: ويروى لم تُعبه ثجلة، وهو كبر البطن، ولم تزر به صعلة، وهو صغر الرأس. وأمّا الوسيم فهو حسن الخلق، وكذلك القسيم أيضاً، والدّعج شدّة سواد الحدقة، والوطف: طول أشفار العينين، ورواه القتيبي: في أشفاره عطف، وتبعه البيهقيّ في ذلك. قال ابن قتيبة: ولا أعرف ما هذا لأنه وقع في روايته غلط، فحار في تفسيره، والصّواب ما ذكرناه. وفي صوته صَحَلٌ: وهـو بُحة يسيرة، وهي أحْلَى في الصّوت من أن يكـون حـادًا، قـال أبـو عبيـد: وبالصّحل يوصف الظّباء. قال: ومن روى في صوته صهل، فقد غلط فإنّ ذلك لا يكون إلا في الخيل، ولا يكون في الإنسان. قلتُ: وهو الذي أورده البيهقيُّ، قال: ويروى صحل. والصّواب قول أبى عبيد. وأما قولها: أحور فمستغرب في صفة النبيِّ ﷺ. وهو قبلُ في العين يزينها لا يشينها كالحول، وقولها: أكحل: (الكحلُ في العين أن يعْلُوَ منابت الأشفار سواد مثل الكُحْل من غير كحْلِ)(١) وقولها: أزجّ. قال أبو عبيد: هو المتقوّسُ الحاجبين، قال: وأمّا قولها: أقرن فهو التقاء الحاجبين بين العينين. قال: ولا يعرف هذا في صفة النبي عَلَيْهُ إلَّا في هذا الحديث. قال: والمعروف في صفته ﷺ أنه أبلج الحاجبين. في عُنقه سطعٌ. قال أبو عبيد: أي طولٌ. وقال غيره: نورٌ. وقولها: إذا صمت فعليه الوقار: أي الهيبة عليه في حال صمته وسكوته، وإذا تكلُّم سما: أي علا على النَّاس، وعلاهُ البهاء. أي في حال كلامه. حلو المنطق فصل: أي فصيح بليغ يفصل الكلامُ ويبينه. لا نَزْرَ ولا هذَر. أي لا قليل ولا كثير. كأنَّ منطقه خرزات نـظم،

<sup>(</sup>١) من تفسير المؤلف.

يعني الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه. أبهى النّاس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. أي هو مليح من بعيد ومن قريب. وذكرت أنه لا طويل ولا قصير بل هو أحسن من هذا وهذا، وذكرت أنّ أصحابه يعظمونه، ويخدمُونه ويبادرون إلى طاعته، وما ذلك إلا لجلالته عندهم. وعظمته في نفوسهم، ومحبتهم له، وأنّه ليس بعابس. أي ليس يعبس. ولا يفند أحداً، أي يهجنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة، حسن الصحبة، صاحبه كريم عليه، وهو حبيب إليه عليه التهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. مع زيادة ما بين القوسين (۱)

وأمَّا الأبيات التي أجاب بها حسان بن ثابت الجنَّ فهي :

لَقَدْ خَابَ قَوْمُ زَالَ عَنهِم نبيَّهُم .. وقَدْ سُرّ مَنْ يَسْرِ إلَيْهِم ويغْتَذِي تَسَرَحُلَ عَن قَوْم فِرَالَتْ عُقُولِهم .. وحلَّ عَلَى قَوْم بِنُودٍ مُجدَّد هِداهم به بعد الضّلالة ربُّهُمْ .. وأرشدَهُمْ من يتبّع الحقَّ يُسرشَدِ (٢) وهل يستوي ضُللَّلُ قَوْم تَسفَّهُ وا .. عمى، وهُداة يهندون بمهتدِ نبيُّ يَرى ما لا يرى النَّاسُّ حوْلَهُ .. ويتلُو كتابَ اللَّه في كلّ مَشْهِد وإن قال في يوم مقالة غائب .. فتصديقُها في اليوم أو في ضحى الْغَدِ لِيَهِم وَاللَّهُ يَسْعِدِ اللَّهُ يَسْعِدِ اللَّهُ يَسْعِدِ اللَّهُ يَسْعِدِ اللَّهُ يَسْعِدِ ويَهِنِ بَنِي كَعْبٍ مكان فتاتهم .. ومقعدُها للمسلمين بمرصدِ ويَهِنِ بَنِي كَعْبٍ مكان فتاتهم .. ومقعدُها للمسلمين بمرصدِ

وهذا البيتُ الأخير أورده السهيلي في الأبيات التي قبلها ونسبها إلى رجل من الحجنّ، ولم يورده لحسان. وفي المستدرك بعد البيت الرابع<sup>(٣)</sup>.

وقــد نزلت منــه على أهــل يشـرِب .. ركــاب هُــدى حلَّتْ عليهم بــأسْعَــدِ

قلتُ: والمعجزةُ هنا هي حلبُه على من شاةٍ عازب: حدعة لم ينزُ عليها الفحل بعد لصغر سنها، فما أن مسحَ على ضرعها إلا وتفاجّت عليه. أي فشخت بين رجليها، ودرت بلبنها، فدعا على بإناء، فقدّمت إليه أم معبد إناءً كبيراً يشبع

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٦ ص ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت مزاد من السهيلي، ولم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) جـ٣ ص ٩ - ١٠.

الجماعة وفي رواية الحاكم: يربض الرّهط،وحدثت المعجزة فما أن سمَّى رسولُ اللَّه ﷺ. ودعا اللَّه تعالى إلَّا وتدفَّق اللبنُ من ضرعها يثجّ ثجاً. أي الصبُّ الكثير. أي فحلب فيه ثجًّا لبناً سائلًا كنيراً، وهو أمر خارق للعادة، وقوانين الطبيعة. إذ لا يُعهد من شاة وفي هذه السنّ أن تحلب لبناً، وما مَثَلُه إلا كنبع الماء من أصابعه عليه ، فهناك نبع الماء من يده المباركة من دم ولحم وعظم، وهنا نبع اللّبن من بين دم وفرث لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. إنّ اللبن الذي حلبه على من الشاة كان ببركته ﷺ، وحسن ثقته بربّه، ولم يضن عليه بربه بعدم إخراج اللبن منها. بل جعله فيضاً غزيراً، ولهذا لمّا شاهدت أمُّ معبد انتفاخ درَّة الشاة على ما لم تعهده من قبل من أمثالها، فقدمت إليه إناء كبيراً يشبع منه الجمـع الكثير، وشربُوا جميعاً وارتووا، وبقى الإناءُ فيه اللبن الكثير، وجاء أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً هزلي، فكان شديد العجب، وقال يا أمّ معبد! أنّى لك هذا اللبن، ولا حلوبة في البيْت إلا شاة عازب خلفها الجهد، والضعف عن المرعى؟! فقالت أمُّ معبد: أحدَّثك يا أبا معبد عن أمر عجيب وغريب. مرَّ بنا رجلٌ مبارك صفته كذا وكذا، ووصفه بأجمل الأوصاف، فأدرك أبو معبد في الحال أنه المصطفى عليه، وقال: هذا صاحب قريش الذي تطلبه، ولو صادفتُه لالتمستُ أن أصحبه، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلًا وحقق اللَّه الأمر، وأسلم وحسن إسلامه لأنَّه ﷺ قد ترك له في بيته دليلًا محسوساً على صدق نبوّته ﷺ، وهو اللبن الذي رآه في بيته من بركته ﷺ، كما أسلمت زوجته أم معبد وحَسُنَ إسلامُها بتوفيق اللَّه، وهدايته. واللَّه أعلم.

## مُعْجِزَةُ الإسْرَاءِ والمِعْراج

قال اللَّه تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصيرُ ﴾ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصيرُ ﴾ [الإسراء: ١] قال مسلم في صحيحه (٢): حدَّ ثنا شيبانُ بنُ فَرُّوخَ حدَّ ثَنَا حمَّادُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الإسراء. وكلمة الأقصا هكذا كتبت بالخط العثماني.

<sup>(</sup>٢) جـ٢ من شرح النووي باب الإسراء برسول الله ﷺ وفرض الصلوات ص ٢٠٩.

سَلَمَة حدَّثَنَا ثابتُ الْبَنَانِي عن أنس بن مَالِكِ «أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: أتِيتُ بِالْبُراقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَويلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ منْتَهَىٰ طَرْفِهِ، قال: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قال: فَرَ بَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَـرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، قال: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبِنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ﷺ اخْتَرْتَ الفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلى السَّماءِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ؟ قال: جبريلُ. قِيلَ: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَـدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِمَ لَنَا، فإِذَا أَنَىا بآدَمَ فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَىا إِلَى السَّمَاءِ الشَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ. فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: جبريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ. قال: مُحمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. قال: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ويَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوْا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالَثةِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: جِبْرِيلُ. قِيلُ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحمَّدُ عِيلً: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قال: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَـرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. قال: وقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ ودَعَا لِي بِخَيْرِ. قال اللَّهُ عزَّ وجلّ : وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. قيل: مَنْ هَذا؟ قال: جبريلَ ، قيل: ومن معك؟ قال: محمَّدٌ. قيل: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قال: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتَح لَنَا، فإذَا أَنَا بِهَارُون ﷺ. فَرَحَّبَ وَدَعَـا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَـرَجَ بِنَا إِلَى السَّمْـاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جبريلُ عليه السلامُ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قيال: قد بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ ﷺ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بخيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلى السَّماءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جبريلُ فقيل: من هٰذا؟ قال: جبريلُ. قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ عَلَيْ. قيل: وَقُدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قال: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فإذَا أَنَا بإبراهِيمَ ﷺ مُسْنِداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وإذَا هُو يَـدْخُلُهُ كُلَّ يَـوْم سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ لا يعُـودُون إليه. ثُمَّ نَهُ مَبُ بِي إلى رَهْرَهِ الْمُسْتِهِي وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلْال. قال: فَلَمَّا غَشِيَها مِنْ أَهْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ خُلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَوْم وَلَيْلَةٍ، حُسْنِهَا، فَأُوْحَى اللَّهُ إليَّ مَا أُوْحَى، فَفَرَضَ مَليَّ خَمْسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَأَنْتُ إلى مُوسَىٰ عِلَيْ . فقال: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّتِكَ؟ قلت: خمسينَ صَلاةً فَنزَلْتُ إلى مُوسَىٰ عِلَيْ . فاسْأَلُهُ التَخفيفَ فإنَّ أُمَّتِكَ لاَ يُطيقُونَ ذٰلِكَ، فإنِي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ، وَخَبْرُتُهُمْ. قال: فرجَعْتُ إلى رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفْفُ عَلَى أُمِّيكَ لاَ يُطيقُونَ ذٰلِكَ، فارْجِعْ إلى رَبِّكَ فاسْأَلُهُ التَّخفيفَ. قال: فلَمْ أَزَلْ أَرْجِع بَيْنَ رَبِي يَطيقُونَ ذٰلِكَ، فارْجِعْ إلى رَبِّكَ فاسْأَلُهُ التَّخفيفَ. قال: يا مُحَمَّدُ إنَّهُن خَمْسُ صَلَواتٍ كُل يَطيقُونَ ذٰلِكَ، فارْجِعْ إلى رَبِّكَ فاسْأَلُهُ التَّخفيفَ. قال: يا مُحَمَّدُ إنَّهُن خَمْسُ صَلَواتٍ كُل يَعْمَلُهَا لَمْ تَكْتَبْ وَلَيْ لَا يُحْمَدُ إنَّهُن خَمْسُ صَلَواتٍ كُل يَعْمَلُهَا لَمْ تَكْتَبْ وَلَيْلَ لِكُلِ صَلاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلاةً، ومَنْ هُمَّ بِحَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكتَبْ كُتَبْ وَلَيْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيْئَةً وَاحِدَةً، قال: فَنَزَلْتُ حَتَى انْتَهَيَتُ إلَى مُوسَىٰ عِيْقَ وَاحِدَةً، قال: فَنَزَلْتُ حَتَى انْتَهَيتُ إلَى مُوسَىٰ عَيْقَ وَلَى وَمَنْ مُ مَا لِكُو يَقِلَ رَبِّي حَتَى الْتَه عَلَى اللَّه وَلَا يَعْمَلُهَا لَمْ مُوسَىٰ عَلَى الْعَرْقُ مُ أَلِى مُوسَىٰ عَلَى الْعَرْقُ مُ أَلَى مُوسَىٰ عَلَى اللَّه وَلَا الْ

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِه لَيْلاً ﴾ روى ابن الجوزي عن النبيّ عَنْ أَنّه سُئل عن تفسير ﴿ سُبْحانَ ﴾ فقال: ﴿ تَنْزِيهُ اللّهِ عَنْ كُلِّ شَيْء ﴾ هكذا ذكره بغير سند. ﴿ الّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِه ﴾ أجمع المفسّرون والعلماء والمتكلّمون أنّ المراد به محمد على الله ولم يختلف أحد من الأمة في ذلك ، والإضافة ﴿ بعبده ﴾ وضافة تشريف وتعظيم وتبجيل وتفخيم وتكريم ، والمراد من تنزيه اللّه: تنزيهه عن صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة ، وهو الإسراء المذكور ، وكما أن المقصود التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود . تعجّبُوا مِنْ قُدْرة اللّه تعالى على هذا الأمر الغريب ، وقال العلماء : أسْرى وسرى بمعنى سار في الليل ، وهما لازمان لكن الغريب ، وقال العلماء : أسْرى وسرى بمعنى سار في الليل ، وهما لازمان لكن مصدر الأوّل : أسرى : الإسراء . والثاني : سرى . السَّرى بضم السين كهُدى ، ومعنى أسرى بِهِ ، صيّره سارياً في الليل . وقوله : ﴿ بِعَبْدِهِ ﴾ أي بروحه وجسمه الشريف على الصحيح ، وقول غيره باطل . وقال : بعبده دون نبيّه أو حبيبه لئلا تضل به أمّتُه على الصحيح ، وقول غيره باطل . وقال : بعبده دون نبيّه أو حبيبه لئلا تضل به أمّتُه كما ضلّت أمّة المسيح حيث ادّعته إلهاً . وليكون بُرهاناً صادقاً على أنه تعالى أسرى كما ضلّت أمّة المسيح حيث ادّعته إلهاً . وليكون بُرهاناً صادقاً على أنه تعالى أسرى

به بجسمه وروحه لأنهما هما المرادان من عبده، محمّد عليه، ولو كان الإسراء بالمنام لما كان لذكر العبد فائدة، ولما كان موجباً للتّعجيب، ولما كان لذكر الليل فائدة في قوله «أُسْرَى بِعَبْدِهِ ليْلًا» نصب على الظرف، وفائدته الإشارة بتنكيره إلى تقليل مُدَّته. أي حصل الإسراء في جزء قليل من الليل قيل: قدر أربع ساعات، وقيل: ثلاث، وقيل: أقل من ذلك. وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل. فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السّير لجميع أجزاء الليل. وقوله «من المُسجِدِ الْحَرامِ» أي من مكَّة، وهذا يعني أنَّه ﷺ كان في تلك الليلة نـائماً في المسجد، فاحتملته الملائكة إلى زمزم، وشقُوا صَدْرَه الشريف هناك، ثُمَّ ركب البُراق من باب المسجد، أخرج البخاري عن أنسِ بن مالكٍ عن مالِك بْنِ صَعصعة رضي اللَّهُ عنه «أنَّ نبيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ لَيْلَةِ أَسْرِيَ قال: بيْنَما أَنَا في الْحَطِيم ـ وربما قال في الحجر ـ مضطجعاً، إذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ ـ قال: وسمعتُه يقولُ: فَشَتَّ ـ مَا بَيْنَ هَٰذِهِ إِلَى هَٰذِهِ، فقلتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جنبي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قال: مِنْ ثغْرَةِ نَحْرِهِ إلى شِعرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يقولُ من قَصِّهِ إلى شِعْرَتهِ \_ فاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُوتيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءةٍ إيماناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أَعِيدَ، ثُمَّ أَتِيتُ بِدابَّةٍ دُونَ الْبغْلِ وَفَوْقَ الْحِمارِ أَبْيَضَ \_ فقال له الجارودُ \_: هُوَ الْبُراقُ يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ...» الحديث وهذا دليل قاطعٌ على أن الإسراء والمعراج كانا بجزء من الليل، وبروحه وجسمه على، وإلا لمَا كان لشق صدره، وإخراج قلبه في المنام فائدة، وقيل: أسرى به من دار أم هانيء بنت أبي طالب، وهي بنت عمه: أخت عليّ رضي الله تعالى عنه، فعلى هذا أراد بالمسجد الحرام: الحرّم. وقوله: «إِلَى الْمَسْجِلِ الْأَقْصَىٰ» أي القاصي يعني بيت المقدس، وأوّل من بناه آدم بعد أن بني الكعبة بأربعين سنة كما في المواهب، فهو أوّل مسجد بني في الأرض بعد الكعبة. والمسافة بينهما قدر شهر، أو أكثر في سير الإبل «الَّـذِي باركْنَـا حَوْلَـهُ» بالثمار والأنهار فهي بركة دنيويَّـة، وهي ليست إلَّا حـول الأقْصى، وأمَّا في الداخل فالبركة في كُلُّ من المسجدين، بل هي في الحرام أتمَّ، وهو كثرة الثواب فيهما بالعبادة، وسمّى الأقصى مباركاً لأنّه مقرّ الأنبياء، ومهبط الملائكة والوحي، وقبلة الأنبياء قبل نبيّنا ﷺ، وإليه يحشر الخلق يـوم القيامـة.

«لِنُـرِيَهُ مِنْ آيْـاتِنَا» عجائب قدرتنا، وهو متعلق بأسرى، وقوله: «مِنْ آيْـاتِنَا» من للتبعيض، وإنما أتى بها تعظيماً لآيات اللَّه تعالى. فإنَّ الذي رآه ﷺ وإن كان جليلًا عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى آيات الله، وعجائب قدرته، وجليل حكمته «إنَّهُ هُـو السَّميعُ الْبَصِيرُ» أي العالم بأقوال النبي عَلِي وأفعاله، فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء، وعروجه إلى السّماء، ورؤية عجائب الملكوت، ومناجاته له تعالى، وقوله ﷺ في حديث مسلم «أتيتُ بالبُراق» هو بضم الباء الموحدة. قال أهل اللغة: البراق اسم الدَّابة التي ركبها رسولُ اللَّهِ عَيْنِ ليلة الإسراء. قال الزبيدي في مختصر العين، وصاحب التحرير: هي دابة كان الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم يركبونها، قال النووي(١): وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء اللَّهُ تعالى ، يعني لسرعته. وقيل: سمى بذلك لشدّة صفائه، وتلألئه وبريقه، وقيل: لكونه أبيض. وقال القاضي: يحتَملُ أنَّهُ سُمّي بذلك لكونه ذا لونيْن. يُقال شاةٌ برقاء. إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود. قال: وَوُصِف في الحديث بأنَّه أبيض، وقد يكون من نوع الشاة البرقاء، وهي معدودة في البيض. انتهى ما نقله النووي. قوله: «فَرَكِبْتُهُ حتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَ بَطْتُه بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأنْبِيَاءُ» صلوات اللَّه عليهم قال صاحب التحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس(٢) وفي الكرخي: قوله: «فركبتُهُ» الحكمة في كونه أسرى به راكباً مع القدرة على طيّ الأرض له الإشارة إلى أنَّ ذلك وقع له على حسب العادة في مقام خرق العادة لأزَّ، العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختصّ به بعث له ما يركبه. انتهى. وقوله: «بالحلقةِ» بإسكان اللام، ويجوز فتحها، والربط للاحتياط في الأمُور، وبيان طلب تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل. كذا في الخازن. أي إذا كان الاعتماد على اللَّه تعالى ابتداء عقد النيَّة. قوله: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فيه رَكْعَتيْن» أي

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٧ ص ٢٠١ باب المعراج رقم الحـديث (٣٨٨٧) وكـذا رواه مسلم رقم الحديث (١٦٤) باب الإسراء برسول الله علية.

في شرح مسلم جـ ٢ ص ٢١٠ المجلد الأول.

<sup>(</sup>٢) ذُكره النَّووي في الشرح جـ٢ ص ٢١١ المجلد الأول.

إماماً بالأنبياء والملائكة وأرواح المؤمنين. وفي التاريخ لابن كثير (١): وكان عبد اللَّه بن مسعود فيما بلغني يقول: «أتي رسُولُ اللَّهِ ﷺ بالبُراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل عليها، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السَّماء والأرض حتَّى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُمُعوا له فصلّى بهمْ . . .» الحديث. قوله: «ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السّلامُ بإنَاءِ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن فاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فقال جبريلُ ﷺ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ» والمراد أنه ﷺ قيل له: اخْتَرْ أيُّ الإناءين شئت، فألهم ﷺ اختيارَ اللّبن، وهو الفطرة التي فُسّرت هنا بالإسلام والاستقامة. أي اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللَّبن علامة لكونه سهلًا طيّباً طاهراً سائغاً للشاربين، سليم العاقبة، وأمّا الخمرُ فإنّها أمُّ الخبائث، وجالبة لأنواع من الشرّ في الحال والمآل. قوله: «ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلى السَّمَاء» أي سماء الدنيا «فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ» أي أهل السماء الأولى «فقيلَ من أنْتَ» فيه دليل على أن للسَّمٰوات أبواباً يُدخل منها، وبـوّابين وحُرّاسـاً «قيلَ وَمَنْ مَعَـكَ» يستفهم سكان السماء الدنيا من جبريل، من هذا القادم معك، فإنّا لا نعرفه «قَالَ» جبريل: هذا «مُحَمَّدٌ» ولكن استفهموا منه «قِيلَ: وقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ»؟ أي هل طلبه اللَّهُ تعالى؟ «قال: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ» أي نعم قد طلبهُ اللَّهُ تعالى «فَفُتِحَ لَنَا» أي فتح البوّابون باب السماء الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: «فإذًا أنَّا بآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي» فيه استحباب لقاء أهل الفضل والصّلاح بالبشر والترحيب، والكلام اللّين الحسن، وإن كان الزائرُ أفضلَ من المزور. وفيه: مدح الإنسان في وجهه، إذا أمن عليه من الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. وكان عروجه على من بيت المقدس إلى السماء الأولى بواسطة المعراج الذي نصبه له جبريل عليه السلام جيء به من الجنّة، وهو سلّم له عشر مراق، واحدة من فضّة، وأخرى من ذهب، وجانباه أحدهما من ياقوتة حمراء والآخر من ياقوتة بيضاء، وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنّـة. فنصبه جبريل فجعل أسفله على صخرة بيت المقدس، وأعلاه إلى العرش بين كُلُّ مرقاة،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٣ ص ١٠٩.

والأخرى ما بين السّماء والأرض، والمرقّاة السفلي منه كـان محلّها عنـد السَّماء الدنيا، والثانية عند الثَّانيَةِ، وهكذا فللسَّمٰوات سبع مراق، والثامنة للسدّرة المنتهى، والتَّاسعة للكرسي، والعاشرة إلى العرش، فلمَّا همَّ بالصَّعود نزلت التي عند السَّماء الدنيا، فركبها، وصعدت به إلى السَّماء الدنيا، فلمَّا وصلها نزلت التي عند السماء الثانية فركبها، وصعدت به إلى السّماء الثالثة، ثم نزلت التي عند الثالثة. وهكذا \* انتهى من معراج القليوبي، وفي القامُوس: المرقاة بفتح الميم وكسرها: الدّرجة(١) وفيه: السَّماء الدنيا من موج مكفوف. أي ممنوع من التفرّق والتّقطع، والثانية من مرمرة بيضاء، والثالثة من حديد، والرابعة من نحاس، والخامسة من فضّة، والسَّادسة من ذهب، والسَّابعة من ياقوتـة حمراء، والكرسيُّ من ياقـوتة بيضـاء، والعرش من ياقوتة حمراء، وأبواب السّمٰوات كلها من ذهب، وأقفالها من نور، ومفاتيحها اسم الله الأعظم. اهـ معراج القليوبي. وفي كل سماء من السبع يـذكر ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة . . وقوله : «فَإِذَا أَنَابِآدم» أي ففاجأني لقيّ آدم . أي بروحه وجسده معاً كبقيّة الآتي ذكرهم في السَّمٰوات السبع، فاجتمع النبيُّ عَلَيْ بهم بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة الأنبياء في بيْت المقدس، فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السُّمُوات، ثم صعد فوجدهم فيها لحكم مذكورة في مبسوطات المعاريج. وقوله: «ثمّ عَرَجَ بنا إلى السَّمْاءِ الثَّانِيَةِ... فَإِذَا أَنَا بابْنَى المخالة: عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زكريّا. . . » فيه مسامحة إذ عيسى ابن خالة يحيى لا ابن خالته، ويحيى ابن خالة أم عيسى لأنّ عيسى ابن مريم، وهي بنت حنّة، وحنّة أشاع فأشاع ولدت يحيى، وحنة ولدت مريم، ومريم ولـدت عيسى، وعيسى مقيم في السَّماء الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب، ولا ينام لاتصافه بصفات الملائكة. وقوله: «ثم عَرَجَ بي إلَى السَّماءِ الثالثة. . . فإذا أنا بيوسف عَلِي اللهُ إذا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن . . . » أي نصف حقيقة الحسن من حيث هي لا نصف الحسن الذي أعطي لمحمد ﷺ إذ هـو غيـر منقسم، ولم يعط منه شيء لغيره، فشطر الحسن الذي قام بمحمّد ﷺ لم يعط منه شيء لغيره قطّ. وقوله: «ثم عَرَجَ بِنَا إلى السَّمَاءِ الرابعة. . . فإذا أنَّا بإدريسَ . . . » وهو أوَّل من خاط

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإلهيّة جـ٢ ص ٦١٠.

الثيابَ، وقبله كانوا يلبسون الجلود. وقوله: «ثمّ عَرَجَ بنا إلى السَّماء الخامسة... فإذا أنابهارون. . . » أي أخي موسى عليهما الصّلاة والسلام. قوله: «ثم عَرَجَ بنَا إلى السَّماءِ السادسة - فإذا بموسىٰ. . . » عليه السلام. قوله: «ثم عَرَجَ بنا إلى السَّماء السَّابعة . . . فإذا أنَّا بإبراهيم ﷺ مُسْنِداً ظَهْرَهُ إلى البيْت المعْمُور» قال القـاضي رحمه اللَّهُ: يستـدلُّ به على جـواز الاستناد إلى القبلة، وتحـويل الـظهـر إليها(١) والبيتُ المعمور في السَّماء السابعة، قدام العرش بحيال الكعبة، يقال لــه الضراح، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وفي رواية مسلم هذه أنّه ﷺ رآه في السّماء السابعة فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، وفي رواية أخرى. قال: فانتهيْتُ إلى بناء، فقُلتُ للملك: ما هذا؟ قال: بناء بناه اللَّهُ للملائكة يدخل فيه كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون، يسبحون اللَّه ويقدَّسُونه. وفي أفراد البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبيِّ ﷺ. أنه رأى البيْتَ المعمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ ألف ملك» أي بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبداً. ذكره الجلال قـوله: «ثُمَّ ذَهَبَ بِي إلى سِـدْرَةِ المُنْتَهَى» في الأصـول: السَّدْرَة بالألف واللام، وفي الروايات بعد: هذه سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سُمّيتْ سِـدْرَةَ المنتهى لأنّ علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحدٌ إلاّ رسُولُ اللَّهِ ﷺ. وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنـه. أنَّها سُمَّيت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها، وما يصعدُ من تحتها من أمر اللَّه تعالى (٢) وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَـهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤] قال مقاتل: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلومٌ. هذه الثلاث آيات - أي ما بعدها \_ نزلت ورسولُ اللَّهِ ﷺ عند سدَّرة المنتهى. فتأخَّر جبريلُ، فقال النبيُّ ﷺ: أهنا تفارقني؟ فقال جبريل: ما أستطيعُ أن أتقدّم عن مكاني هذا \* والتقدير ما منّا ملك إلا له مقام معلوم. أي مكان معلوم في العبادة. قاله ابن مسعود وابن جبير. وقال ابن عباس: ما في السَّمُوات موضع شبر إلَّا وعليه ملك يُصلِّي ويسبّح. وقالت

<sup>(</sup>١) انظر فيما تقدّم تفسير الخازن جـ٣ ص ١٤٩، وتفسير الفتـوحات الإلهيـة جـ٢ ص ٦١١، وشرح مسلم للنووي جـ٢ ص ٢١٣ المجلد الأول.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم جـ ٢ ص ٢١٤ المجلد الأول.

عائشة رضي الله عنها قال النبيُّ عَلِيَّةِ: «مَا في السَّمَاءِ مَوْضِعٌ قَدَم ِ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ ساجدٌ أوْ قائِمٌ» اهـ وعبارة الغيطى في الفتوحات (١): ثُمَّ رُفعَ إلى سدرة المنتهى. والمذكور في كتب المعراج، أنَّ المعاريج كانت عشرة، وأنَّ الشامن هو ما بين السماء السابعة، وسدرة المنتهى، والتاسع منها إلى الكرسي، والعاشر منه إلى العرش، وأنَّ ارتفاع كُلُّ معراج خمسمائة عام \* وهذه السدرة شجرة نبق، وقوله: «فإذا أوراقها كآذانِ الفيلَة» أي في الشكل التقريبي، وإلا فكلُّ ورقة منها تُظلُّ جميع الخلق. قوله: «وإذا ثمرُهَا كالقِلال ِ» قال الخطابي: هي بكسر القاف، جمع قُلَّةٍ بالضمّ هي الجرار، يريدُ أنّ ثمرها في الكبر مثل القلال، وكانت معروفة عند المخاطبين، فلذلك وقع التّمثيل بها. اهـ كرخي. قوله: «فَلمَّا غَشِيهَا» أي نزل بها، وقام بها ما غشيها من الحُسْنِ وكثرة الألوان العجيبة، فما أَحَـدٌ من خلق اللَّهِ تعالى يستطيعُ يصفها من حسنها، وهـو احتفاء بـرسول اللَّه ﷺ، وتكـريمٌ بقدومـه ﷺ. وقوله: «فأوْحَى اللَّهُ مَا أوحَى . . . » الحديث أي لما وقف جبريل عند سدرة المنتهى زُجّ برسول اللَّه ﷺ في الحجُب، ووصل مكاناً لم يصله مخلوق، ودنا من ربِّه عزّ وجلَّ، ورآهُ بفؤاده مرتين قال ابن عباس، وأوحى إليه ما أوحى من الأسرار العجيبة التي لم تُوح لغيره من الأنبياء، وبعضها لم يؤذن له في إظهارها، وظلَّتْ مكتومة لديه ﷺ حتَّى وافاه المنون، ولقى وجه ربّه. لقد قرّبه منه تعالى نظهور عظيم منزلته لديه، وإشراق أنوار معرفته عليه، واطلاعه من غيبه، وأسرار ملكوته على ما لم يطّلع سواه عليه. والدنو من اللّه سبحانه له إظهار ذلك له، وعظيم بـرّه، وفضله العظيم لديه. وقوله: «فَفَرَضَ عليَّ خَمْسين صَلاّةً...» في الكرخي. وقع في رواية أنس عن أبي ذرّ: «فَفَرَضَ اللَّهُ على أُمّتي» فإمّا أن يقال في كـل من الـرّوايتين اختصار، أو يُقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمّة. وقوله: «فنزلتُ إلى موسىٰ. . . » أي في السّماء السادسة. قال القرطبي: في تخصيصه عليه السّماء السادسة . نبيّنا في أمر الصلاة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم يكلف به غيرها من الأمم، فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أمّة محمّد علي الله ويشير لذلك قوله: إنّى

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص ۲۱۱.

جربتُ النَّاسَ قبلك . اهـ وفي نسخة : جرّبتهم . أي اختبرتهم بأن كلفتهم بإذن اللَّه تعالى بـركعتين في الغـداة، وركعتين في وقت الـزوال، وركعتين في العشيّ فلم يُطيقُوا ذلك، وعجزوا عنه. قوله: «فارجعْ إلى ربّك» أي إلى مكان مناجاة وخطاب ربك، وهي مسافة بعيدة جدّاً، وهل كان يرافقه جبريل عليه السلام بتلك المراجعة حتى مقامه المعلوم؟ لم أقف على ذلك. قوله: «حطّ عَنّي خمساً. . . » وجملة مرات الإسقاط تسع مرات، وكلها رأى ﷺ فيها ربّه عز وجل ـ ببصره أو بفؤاده ـ كما رآه في المرّة الأولى. فيها خلاف ليس هنا موضع بسطه. وقوله: «حتّى قال يا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صلواتٍ كُلِّ يوم وليلة . . . إلى قوله : كُتبَتْ سيَّئةً وَاحِدَةً» هذا حديث موسى من كلامه تعالى، فضاعف الله تعالى ثواب الصلاة الواحدة بعشر صلوات منّاً منه تعالى وفضلًا، وجوداً وكرماً. وفي الخازن(١) قال البغوي: رُوي أنَّه لما رجع ﷺ ليلة أَسْري به، وكان بذي طوى. قال يا جبريـل! إنّ قـومي لا يُصدّقوني. قال: يُصدّقك أبو بكـر، وهو الصـدّيق. قال ابن عبـاس وعائشـة: أنَّ رسولَ اللّهِ ﷺ قال: «لمَّا كانت ليلة أسرى بي إلى السَّماءِ أصبحتُ بمكَّة فَضُقْتُ بأَمْرِي، وعرفْتُ أنَّ النَّاسَ يكذَّبُوني» فروى أنَّه ﷺ قعد معتزلًا حزيناً، فمـرَّ بهِ أبـو جَهْلِ فجلس إليه، فقال كالمستهزىء: هل استفدت من شيء؟ قال: نعم. أُسْري بي الليلة . قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثُمَّ أصبحتَ بين أظهرنا؟ قال: نعم، فلم ير أبو جهل أن ينكر ذلك مخافة أن يجحده الحديث، ولكن قال: أتحدّثُ قوْمك بما حدّثتني به؟ قال: نعم. قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤيّ، هَلُمُّوا، فانفضّت المجالسُ، وجاؤوا حتى جلسُوا إليهما. قال: حدّث قوْمَكَ بما حدَّثْتَنِي به. قال: نعم أسرى بي الليلةُ. قالُوا: إلى أين؟ قال: إلى بيُّت المقدس. قالوا: ثم أصبحتَ بين أظهرنا!؟ قال: نعم. قال: فبقى النَّاسُ بَيْن مُصفَّقٍ، وبَيْن واضع يده على رأسه متعجّباً، وارتدّ أَناسٌ ممن كانَ قَدْ آمن به، وصدّقه، وسعى رجُلٌ من المشركين إلى أبي بكر، فقال له: هل لك في صاحبك يزعم أنّه أسري به اللّيلة إلى بيت المقدس. قال: أو قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقدْ صدق، قالُوا: أو تُصدّقه أنّه ذهب إلى بيت المقدس،

<sup>(</sup>۱) جـ٣ ص ١٥٠.

وجاء في ليلة قبل أن يُصبح؟ قال: نعم، إنَّى أصدَّقه بما هو أبعد من ذلك، أصدَّقه بخبر السَّماءِ في غدوة، أو روحة، فلذلك سُمّى أبو بكر الصدّيق. قال: وكان في القوم من أتى المسجد الأقصى. قالُوا: هل تستطيعُ أن تَنْعَتَ لنا المسجد؟ قال: نعم. قال: فذهبْتُ أنعتُ حتّى التُبسَ عليَّ، قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليُّهِ حتى وضع دون دار عقيل، فنعتّ المسجد، وأنا أنظر إليه، فقال القومُ: أمَّا النعتُ فواللَّهِ لقد أصابَ فيه، ثُمَّ قالُوا يا محمَّدُ! أخبرنا عن عيرنا فهي أهمُّ إليْنَا هلْ لقيتَ منها شيئاً؟ قال: نعم، مررتُ بعير بني فلان، وهي بالروْحاء، وقد أضلُّوا بعيـراً، وهم في طلبه، وفي رحالهم قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ، فَعَطِشْتُ فَأَخَذْتُهُ فشربتُه ثم وضعتُه كما كان، فَسلُوا هل وجدُوا الماء في القدح حين رجَعُوا. قالُوا: هذه آية، قال: ومررتُ بعير بني فلان وفلان راكبان قُعوداً لهما، بذي مرّ، فنفر بعيرها منى، فرمى بفلان فانكسرت يده فَسَلُوهما عن ذلك. قالُوا: وهذه آية أخرى، قالُوا: فأخبرنا عن عيرنا؟ قال: مررتُ بها بالتنعيم، قالُوا: فما عدّتُها؛ وأحمالها وهيّئتها؟ فقال: كنتُ في شغل عن ذلك، ثُمَّ مُثَّلَتْ لَهُ بعدَّتِها وأحْمالها وهيئتها ومن فيها، وكانُوا بالحزورة. قال: نعم هيئتُها كذا وكذا، وفيها فلان وفيلان يقدمها جملٌ أورق عليه غرارتيان مخيطتان تطلع عليكم عنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ ، قالُوا: وهذه آيةً ، ثمَّ خَرَجُوا يشتـدُّون نحو الثُّنيَّة، وهم يقُولُونَ: واللَّهِ لقد قصّ محمَّدٌ شيئاً وبيَّنَهُ حتّى أتوا كداء فجلَسُوا عليه، فجعلُوا ينظرون متى تطلع الشَّمسُ فيكذَّبونه إذْ قال قائل منهم: هذه الشَّمسُ قد طلعت، وقال آخر: وهذه العيرُ قد طلعت يقدمها بعيرٌ أورق فيها فلان وفلان كما قال، فلم يؤمنُوا، وقالُوا: هذا سحرٌ مبين. انتهي \* \*

قلت: إنّ اختراق السّموات السّبع بجسده الشريف على من أعظم المعجزات التي أعطيها على إنّها معجزة تفوق معجزات الأنبياء جميعهم لما لها من روعة الهيبة والخشية، والجلال، جسدٌ بشري يتخطّى عوالم السَّموات كلها، ويطلع على سعتها، وكثرة أهلها، وتنوع ساكنيها التي تشرفت برؤيته، وحظيت بنيل رحمته وبركته، يا للأمر العظيم! ويا للفرح العظيم، تصطف له الملائكة والأنبياء كُلِّ في موقعه للترحيب به واستقباله، إنّه ترحيبُ السَّموات السبع كلها بخيرة مخلوقات الله: محمد بن عبد الله على في ليلة مشرقة مضيئة على الأكوان كلها تبشرُ الإنسانية

بالتكاليف الإلهبة. التي هي سبب فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. لقد كان عليه الصّلاة والسلام كلما جاء سماءً تلقته منها عابدوها، ومقرّبوها، ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء، وذكر على في هذه الرحلة السّماوية من رآهم من الأنبياء والمرسلين، فرأى آدم عليه السلام في السّماء الدنيا، وعلّة وجوده فيها ليكون قريباً من ذريّته موزّعاً أرواح بنيه إلى الجنّة صُعداً، وإلى النّار هبوطاً، أخرج البيهقيّ في الدلائل وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيرهما، وغيرهم من طريق أبي محمد الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النّبي على قال: «أُتيتُ المعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، فلم تر الخلائق أحسن من المعراج، ما رأيْتُ الميّتَ حينَ يشقُ بَصَرَهُ طامحاً إلى السّماء، فإنَّ ذلك عجبه بالمعراج، فصعدتُ أنا وجبريلُ فاسْتفتَح بابَ السَّماءِ فإذا بآدم تعرض عليه ذريّتُه المؤمنين، فيقُولُ روحٌ طيّبة، ونفسٌ طيّبة اجعلوا في عليين، ثمّ تُعرضُ عليه ذريّتُه الفجار، فيقول: روحٌ خبيئة ونفسٌ خبيئة اجعلوها في سجّينٍ» (١)

وإلى هنا تمَّ الكتاب بحمده وتوفيقه وعونه، سائله تعالى أن يتقبّله مني خالصاً لوجهه الكريم، وألا أحرم من ثواب تأليفه في دار النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 <sup>(</sup>۱) الحاوي للفتاوى للسيوطى جـ٢ ص ٣٦٢.

## من آثار المؤلف

\* نشر وتوزيع دار الإيمان: سوريا. دمشق. شارع مسلم البارودي بناية دياب وطلس. س. ت: ٢٩٢٩ ص.ب: ١٠٠٦٥. هاتف.

١ ــ سبعون بُرهاناً علميّاً عَلَى وجود الذات الإلهيّة.

٢ ــ عقيدةُ السّلف والخلف في ذات اللّه تعالى وصفاته وأفعاله.

٣ ـ مُعجزةُ القرن العشرين في كَشْفِ سُباعيّة وثُلاثيَّة أوامر القرآن الكريم.

٤ ــ أَوْثق الكلام في تعبير الأَّحْلام.

\* مكتبة الغزالي. دمشق ـ شارع خالد بن الوليد. ص.ب ٤٨٦ هاتف ١١٧٣٦٦

١ ـ البطولة الحقة في الإسلام.

\* دار المعرفة بيرُوت

١ ــ صحيح السيرة وفقهها.

\* دار الألباب. سوريا: دمشق. حلبوني هاتف ٢٣٩٨٢٠

١ ـ طريق السالكين إلى معرفة ربّ العالمين.

\* دار المأمون للتّراث للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ص.ب: ۲۷۹۱ ـ هاتف ۲۲۹۸۲۰.

١ ـ جامع النقُول في أسباب النزول: مجلدين

٢ ــ ذخائر النَّاس في تفسير ابن عبَّاس رضي اللَّهُ عنهما ثلاثة مجلدات.

\* دار القبلة جدّة

١ ــ البيان في فضائل القرآن

\* مكتبة الرّسالة الحديثة للطباعة والنشر والتّوزيع عمان: سوق الجامع الحسيني ص. ب ٦٦٠٠ تلفون ٣٩٩٥٧

١ ــ فتاوى المصطفى ﷺ تقع في أربع كراريس بخط المؤلف ابن خليفة عليوي .
دار الكتب العلمية بيروت

## الفهرس

| الصفحة  | الموضوع                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ۳       | المقدمة                                                   |
|         | القسم الأول:                                              |
| 9       | في بيان وجوه إعجاز القرآن                                 |
| 11      | الوجه الأول: جهة اخباره عن الأمم الماضية                  |
|         | الوجه الثاني: تحديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله            |
|         | الوجه الثالث: أن شرع القرآن الكريم عام يستحيل صدوره م     |
|         | الوجه الرابع: اخباره عن المغيبات التي ظهرت صحتها فيما ب   |
| 78      | معجزة للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث                |
| ۲٦      | إعجاز اخبار القرآن عن المغيبات                            |
|         | القسم الثاني:                                             |
| ٣٩      | تعريف المعجزة، وبيان أقسامها                              |
| ٤٤      | أقسام المعجزة                                             |
|         | بيان بعض معجزات النبي محمدﷺ                               |
| به      | معجزة شق صدره الشريف علي واستخراج حظ الشيطان من قل        |
| ٥٢      | معجزة انشقاق القمر والتنويه به ﷺ وبأمته وبالكتب السابقة . |
| ٦٠      | معجزة تسبيح الحصى في كفه ﷺ                                |
| ٦٦      | معجزة إشارته ﷺ إلى الأصنام فتخرُّ لقفاها                  |
| ن له ۸۲ | معجزته ﷺ في كلام الشجرة له ﷺ وإيمانها به، وسجود العذة     |
| ٧٥      | معجزة انقياد الشجرة له ﷺ كالبعير المخطوم                  |
| ٧٨      | معجزة كلام الذئب له ﷺ وإقراره له بالرسالة                 |
| ۸۲      | معجزة مخاطبة الطبية له ﷺ وإيمانها برسالته                 |

| الموضوع                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| معجزة سجود الجمل له على وشكواه إليه                                   |
| معجزة سجود الغنم وطاعتها له ﷺ                                         |
| معجزة تسبيح الطعام بين يديه عَلِي وهو يؤكل، وبيان من تكلم بعد موته ٩٤ |
| معجزة حنين الجذع له ﷺ                                                 |
| معجزة تأمين عتبة البيت على دعائه ﷺ                                    |
| معجزة قصة غرماء جابر بن عبدالله رضي الله عنه٠٠٠٠                      |
| معجزة زيادة التمرحين ابتني ﷺ بزينب رضي الله عنها ومزود أبي هريرة      |
| رضي الله عنه                                                          |
| معجزة قصعة الصديق رضي الله عنه١١٦                                     |
| معجزة تكثير شعير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها١٢١                   |
| معجزة تكثير اللبن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| معجزة نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ﷺ١٢٦                            |
| معجزة ماء عين تبوك                                                    |
| معجزة ارتفاع ماء بئر الحديبية وشفاء عين علي من الرمد ١٣٣              |
| معجزة إخباره عِيَّةِ بالشاة المسمومة وكلام الذراع له١٣٧               |
| معجزة غور قوائم فرس سراقة بن جعشم في الأرض ٢٤٢                        |
| معجزة شاة أم معبد                                                     |
| معجزة الإسراء والمعراج٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| من آثار المؤلف                                                        |